# قصة حياة تشارلس داروين

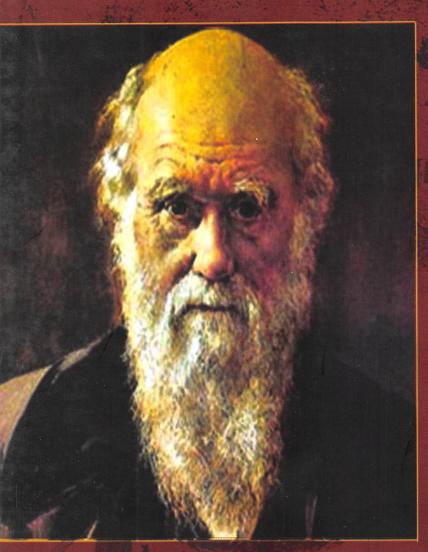

تحریر: فرانسیس داروین ترجمه وتقدیم: مجدی محمود الملیجی

170

تعاقبت أعداد تقدر بالآلاف أو الملايين من البشر على الحياة على سطح كوكبنا الأزرق، وعاشوا واندثروا بدون ترك أى أثر عليها، سوى إفرازاتهم وشرورهم. ولكن من ضمن هذا القطيع برز عدد قليل منهم، كانوا قادة ومفكرين ومصلحين وعلماء، هم الذين استطاعوا بإنجازاتهم، أن يحققوا التقدم الذى وصل إليه الصنف البشرى، ومن ضمن هؤلاء الخالدين، وأصحاب العلامات على الطريق، هو عالمنا "تشارلس داروين". ولقد أثرى البشرية بأبحاثه وأفكاره التى تضمنتها كتبه، والتى هى الأساس فى فهمنا للعلوم الحيوية بكل تشعباتها، ولكن لكى نستطيع التذوق بصدق ما تحتويه، فلا غنى عن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بسيرته الحياتية، وهى التي تصادف أنه قام بكتابتها بنفسه، كذكرى لأولاده، فوقعت بين الينا، علاوة على ما قام أولاده، وخاصة فرانسيس، بإضافته من تاريخ للعائلة، واسترجاعات شخصية لهم عن حياتهم مع والدهم. فجاء كل ذلك مجلداً معبراً بصدق وصراحة، عن الشيء الذي يميز المبدعين، عن باقى البشر.

قصة حياة تشارلس داروين

#### المركز القومي للترجمة

تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ بإشراف: جابر عصفور

إشراف: فصل يونس

- العدد: 1703
- قصة حياة تشار لس دار وين
  - فرانسیس دار وین
  - مجدى محمود المليجي
  - الطبعة الأولى 2011

#### هذه ترجمة كتاب:

Life and Letters of Charles Darwin
Edited by Francis Darwin

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة شارع الجبلاية بالأبرا - الجزيرة - الناهرة ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤ - ٢٧٣٥٤٥٢٦ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

E-mail: egyptcouncil @ yahoo. com

# قصة حياة تشارلس دارويـن

تحریر فرانسیس داروین 1888

ترجمة وتقديم مجدى محمود المليجى



بطاقة الفهرسة
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة الشنون الفنية
داروين، فرانسيس، ١٨٤٨ – ١٩٢٥.
قصة حياة تشارلس داروين/ تحرير: فرانسيس داروين،
ترجمة وتقديم: مجدى محمود المليجي
ط ١ – القاهرة: المركز القومي للترجمة ، ٢٠١١
١ – العلماء الإنجليز
٢ – داروين، تشارلس روبرت، ١٨٠٩ – ١٨٨٢
(أ) المليجي، مجدى محمود (مترجم ومقدم)
رقم الإيداع ١٦٥٦٠ / ٢٠١٠
الترقيم الدولي: 9-91-10. - 770-978- I.S.B.N

تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

# المحتويات

| 13  | تقديم الكتاب                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
|     | الجزء الأول: عائلة داروين                                          |
|     | أصل العائلة - القرن السابع عشر - القرن الثامن عشر - إراسموس        |
| 25  | داروين – دكتور ر.و. داروين – إراسموس داروين الصغير                 |
|     | الجزء الثاني: سرد داروين انذاتي لحياته                             |
|     | مقدمة فرانسيس داروين _ مرحلة الطفولة _ إدنبرة _ الرماية - كامبريدج |
|     | - علم طبقات الأرض - رحلة البيجل - لندن - المنشورات - هدابيات       |
|     | الأقدام -أصل الأنواع - باقى المنشورات - أسلوب الكتابة - الخواص     |
| 73  | الذهنية                                                            |
|     | الجزء الثالث: استرجاعات حياة والدى اليومية                         |
|     | العادات والمظاهر – الكلاب – المسيرات – ركوب الخيل – المراسلات –    |
|     | الأعمال - الموسيقي - الصور - القراءة - الرحلات - مع أطفاله -       |
| 211 | الزوار – السلوك – الأصدقاء – العمل – الأسلوب – اعتلال الصحة        |
| 305 | حو اشي                                                             |
| 325 | تأبین تشارلز داروین ت.هــ. هوکسلی                                  |
| 331 | مسرد بالمصطلحات و الألفاظ الواردة بالكتاب                          |

| 389 | الوارد ذكرهم بالكتاب | ثقات | ء وال  | طماء | 儿  |
|-----|----------------------|------|--------|------|----|
| 401 |                      | جمة  | م التر | اجا  | مر |

# قائمة اللوحات

#### اللوحسات

| ١  | داروين في العقد الخامس                          | 23          |
|----|-------------------------------------------------|-------------|
| ۲  | شجرة العائلة                                    | 35          |
| ٣  | إراسموس داروين ــ الجــد                        | <b>37</b> · |
| ٤  | عائلة ويدچــوود ، بها والدته وجده جوشوا         | 43          |
| 0  | منزل الـــ "ماونت" الذي ولد فيه داروين          | 45          |
| 7  | الدكتور روبرت وارينج داروين ـــ والده           | 48          |
| ٧  | إراسموس داروين الصغير ـــ الأخ الأكبر           | 62          |
| ٨  | غلاف " السرد الذاتي لحياة تشارلس داروين"        | 71          |
| ٩  | داروين في السابعة مع أخته " كاثرين" ــ عام ١٨١٦ | 76          |
| ١. | داروين طفلا يحتضن نباتات مزروعة                 | 80          |
| 11 | مدرسهٔ شروزبری                                  | 83          |
| 11 | ضفة النهر المجاور للمنزل ــ مراتع الطفولة       | 88          |
| 11 | طائر من طرائد الصيد البريطانية                  | 100         |

104

جامعة كامبريدچ

| 10  | جوشوا ویدچوود ــ خاله                             | 120 |
|-----|---------------------------------------------------|-----|
| ١٦  | السفينة البيجل على الشاطئ ( للصيانة )             | 123 |
| ۱۷  | خط إبحار البيجل حول العالم (١٨٣١ ــ ١٨٣٦ )        | 126 |
| ١٨  | راقة أرضية بيضاء " سانت چاجو" ــ جزر الرأس الأخضر | 128 |
| 19  | خريطة أرخبيل جالاياجوس                            | 131 |
| ۲.  | خريطة أرض النار                                   | 134 |
| ۲۱  | السفينة البيجل في مضايق ماچيللان                  | 136 |
| 77  | ایما ویدچوود داروین ــ زوجته                      | 139 |
| 77  | داروین فی ریعان الشباب                            | 142 |
| ۲ ٤ | الحيود البحرية المرجانية ــ جزيرة إيميو           | 144 |
| 70  | تشارلس لايل                                       | 146 |
| 77  | چوزیف هوکر                                        | 150 |
| ۲٧  | منزل داروين في بلدة " داون "                      | 157 |
| ۲۸  | كتاب " رحلة البيجل "                              | 160 |
| ۲٩  | كتاب رحلة البيجل _ الترجمة العربية                | 161 |
| ۳.  | حيو ان هدابي                                      | 163 |
| ۳۱  | أول رسم تخطيطي لداروين لشجرة النطور               | 166 |
| ٣٢  | ألفريد راسيل والاس ، في سنغافورة                  | 170 |

| ٣٢ | چوزیف هوکر (فی شیخوخته)                                    | 172 |
|----|------------------------------------------------------------|-----|
| ٣٤ | كتاب " أصل الأنواع "                                       | 174 |
| ٣٥ | كتاب " أصل الأنواع " ـــ الترجمة العربية                   | 175 |
| ٣٦ | كتاب " تمايز الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين "       | 180 |
| ٣٧ | آسا جرای                                                   | 184 |
| ٣٨ | كتاب " نشأة الإنسان والانتقاء الجنسى "                     | 187 |
| ٣9 | كتاب " نشأة الإنسانِ والانتقاء الجنسى " ــ الترجمة العربية | 188 |
| ٤. | كتاب " التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوانات "       | 190 |
| ٤١ | كتاب " التعبير عن الانفعالات" _ الترجمة العربية            | 191 |
| ٤٢ | داروين في منتصف العمر                                      | 193 |
| ٤٣ | ئوماس هوكسلى ( فى شبابه )                                  | 202 |
| ٤٤ | داروين في العقد السادس                                     | 209 |
| وع | داروين عندما بدأ في إطلاق لحيته                            | 218 |
| ٤٦ | داروين مرتديا قبعته                                        | 221 |
| ٤٧ | أحد الكلاب التي كان داروين مشغوفًا بها                     | 224 |
| ٤٨ | مستدفأ النباتات الزجاجى الملحق بمنزل داروين                | 227 |
| ٤٩ | منظر شامل لمنزل داروین فی " داون "                         | 231 |
| ٥. | تشارلس في شيخوخته                                          | 250 |

| 01   | " أنى " ابنته التي توفيت في عام ١٨٥١        | 259 |
|------|---------------------------------------------|-----|
| ٥٢   | داروین مع أحد أبنائه                        | 263 |
| ٥٣   | هيربت سينسر                                 | 276 |
| .0 £ | غرفة المكتب بمنزل " داون "                  | 284 |
| 00   | داروين في العام السابق لوفاته               | 303 |
| ٥٦   | هوکسلی ــ عند تأبینه لداروین                | 324 |
| ٥٧   | الإله الفرعوني " تحوتي " _ المسجل (المخطاط) | 329 |

# إلى أو لادى

لقد سعدت بكم .. فاسعدوا معى بهذا الكتاب..

واجعلوه نبراسا لكم...

مجدى

#### تقديم الكتساب

•عندما تصديت لترجمة أهم كتاب لـ "تشارلس داروين"، "تشأة الأنواع الحية" The Origin of Species، المشهور تحت عنوان "أصل الأنواع"، لم يكن يدور في خلدي مقدار عظمة هذا الإنسان، ولا الكم الكبير من الكتب التي قام بنشرها. وعندما انتبيت من ترجمة ذلك الكتاب، الذي استغرق مني حوالي خمسة آلاف ساعة، على مدى ما يزيد على العامين من العمل المتواصل، شعرت بفراغ شديد، ولم أجد ما يملؤه، إلا البدء على الفور بترجمة الكتاب الثاني في الأهمية بالنسبة لمنشوراته، وهو ما يعتبر تكملة أو جزءا ثانيا من كتابه الخالد، ألا وهو كتاب "نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي Descent of Man, and Sexual Selection، وهو ما يعتبر تكملة أو على مدى العشرين شهرا، ويبدو وقد استغرق بدوره حوالي خمسة آلاف ساعة، على مدى العشرين شهرا، ويبدو بعد ذلك أنني أصبت بداء الإدمان على كتابات "داروين"، وما تلقيه محاولات ترجمة تعبيراته والمصطلحات الواردة بها، من تحديات أمام ذهني، وحيث إن هذه التحديات والأحاجي قد كانت هي هدفي الأساسي، لمحاولة المحافظة على سلامة ذهني من الخرف لأطول وقت ممكن، لم يعد أمامي مناص من الاستمرار في تتبع كتبه، ومحاولة استكمال ترجمة المهم منها، لكي تنضم كوحدة متكاملة، إلى مكتبات المستخدمين اللغة العربية.

• أنبعت بناء على ذلك الكتابين الأولين، بكتاب ثالث من أعظم أعماله، خاص بموضوع مختلف لكنه تابع لنفس المسيرة، وهو كتاب "التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوانات" The Expression of Emotions in Man and، وعند انتهائي منه، وجدت أنني قد انغمست تماما في تلافيف ذهن "داروين"، وما أنتجته قريحته، وأصبحت متشوقا للتعرف على كل ما يدور حوله،

وعلى شخصيته، وتصرفاته، والمقومات التي أدت إلى نبوغه، وإلى تلك الغزارة في الإنتاج العلمي الرصين.

●تصادف في ذلك الوقت أن تقابلت مع شخص عظيم، من كبار المترجمين وأفضلهم خلقا، وهو الأستاذ "شوقى جلال"، الذي نصحني بالاستمرار في هذا المسعى، والقيام بترجمة القصة الحياتية لتشارلس داروين، رغم أنه كان قد قام بالتحرير في وقت مبكر لعرض مختصر عنها، ولم يعتبر قيامي بذلك تقويضا لما سبق له القيام به، لكنه استكمال قام هو نفسه بالمطالبة به.

•بدأت بناء على ذلك ، فى البحث عن مصدر للحصول على نص السرد الذاتى لقصة حياة داروين، وعندما عثرت على الكتاب الأصلى المحتوى على ذلك، تبين أنه يمثل الباب الثانى من كتاب تم إصداره فى عام ١٨٨٨، أى بعد وفاته بخمس سنوات، بواسطة ابنه 'فرانسيس داروين'. وهذا الكتاب مكون من ثلاثة مجلدات، تبلغ فى مجموعها ما يزيد عن الألف صفحة، وتحت عنوان "حياة ورسائل تشارلس داروين" Life and Letters of Charles Darwin.

•وجدت أن من المهم للقارئ المهتم بداروين، الاطلاع على الأبواب الثلاثة الأولى الموجودة في المجلد الأول، حيث إنها تتناول في الباب الأول التاريخ العائلي، وفترة تكوين " تشارلس داروين " والقرابات الحميمة له، التي كان لها اتصال به أو تاثير عليه. أما الباب الثاني فهو خاص بسرده الذاتي لقصة حياته، الذي قام بتحريره في السنوات الأخيرة من عمره، كسجل متروك لأولاده، وليس بغرض النشر. وكان الباب الثالث ينصب على استرجاعات ابنه "فرانسيس" ، التي تلقى الضوء على حياته من وجهة نظر أكثر الأقرباء المحتكين به، على مدى العديد من السنين.

• يصبح لدينا على هذا الأساس المدار الكبير المحيط بحياة داروين، ثم بؤرة حياته المكتوبة بخط يده، وأخيرا الرؤية من أحد التوابع التي كانت تدور في فلكه،

وتلك الثلاثية كفيلة بتقديم صورة تفصيلية ومتكاملة عن هذا الرجل، والظروف التى قام فيها بإنجاز أعماله، التى تمثل إحدى علامات الطريق المهمة على درب التقدم الإنساني، والتى لا تحدث إلا على مسافات زمنية متباعدة، تقدر بعدة قرون.

• أما بالنسبة للجزء الخاص بالرسائل، فقد وجدت أنه ضخم جدا، ولا يحتوى على إضافات مهمة بالنسبة لحياة "داروين"، ولو أنها تلقى الضوء على ما كان يدور في محيط الحياة العلمية والثقافية لتلك الحقبة. ولهذا قصرت هذا المجلد على الأبواب الثلاثة الأساسية الأولى من الكتاب الأصلى – حتى يمكن إصداره بحجم مناسب، وهو يحتوى على الأشياء المهمة التي أرمى إلى إظهارها، المتعلقة بشخصيته، وطريقة معيشته والمنهاج الذي كان يتبعه.

الدينا في هذا الكتاب صورة شاملة لقصة تفوق ونبوغ علمي، ودأب على العمل ونجاح شخصى، وسمو أخلاقي، منذ بدايتها وتطوراتها ومصادفاتها من الممكن اتخاذها نبراسا ومصدرا لدروس مستفادة، بالنسبة للأجيال الموجودة والقادمة ، من شعوب هذه المنطقة متحدة اللسان، ومتقاربة الثقافة، لعلها تكون حافزا لهم لاتباع نفس هذا السراج والمنهاج في الحياة، والدقة في إنجاز الأعمال، والمثابرة في أدائها، واتباع النظام والترتيب، وهي الأشياء التي تمثل حجر الأساس، في نجاح أي عمل يقوم به الإنسان.

\* نجد هذه القصة الحياتية من الدروس ما يكفى لبث الطمأنينة فى قلوب الشباب وأولياء أمورهم، التى تفيد بأن الإنسان ينبغ، عندما يعثر على ما يناسب أهواءه وسجاياه من نشاط، وما يكفى لإثارة اهتمامه، وقد تثبت الأيام أن من يتم اعتباره فاشلا فى مرحلة مبكرة من حياته، من الممكن أن يتحول عند سنوح الفرص الملائمة، إلى أحد النوابغ المعطائين، عندما يجد المتنفس الصحيح لطاقاته ومواهبه. وقد يكون فى ذلك رد على ما استحدثته المؤسسات التعليمية من أنظمة "المجموع التراكمي" و" مرتبة الشرف".

قمت بترجمة هذا الكتاب طبقا لإصداره الأول عام ١٨٨٧ ، من قبل ابنه "فرانسيس داروين" Francis Darwin ، مع المحافظة على الإغفالات المذكورة فى مقدمته، ليتمكن الجميع من قراءتها، فى صورة بعيدة عن إثارة الحساسيات والاعتراضات، التى قد تثور فى أذهان البعض، وتجنبا لإثارة مشاعرهم وإحجامهم، عن قراءة هذا النموذج من الحياة الجادة الساعية إلى التقدم العلمى الأمين والجاد. ثم قمت بإلحاق ترجمة الفقرات المسقطة، فى حاشية تالية لترجمة السيرة والاسترجاعات، حتى تكون فى متناول يد من تتطلع نفسه، إلى الإلمام بجميع الجوانب الموجودة فى شخصية داروين، وذلك انطلاقا من التزام الأمانة التأمة، فى الترجمة التى أضعها دائما نصب عينى، مع التجاهل التام لأى مشاعر شخصية أو الترجمة التى أضعها دائما نصب عينى، مع التجاهل التام لأى مشاعر شخصية أو ولإيماني بأن أى تصرف من شأنها تشويه النص الأصلى الذى تصديت لترجمته، الصورة الكاملة الدقيقة للعمل، وما يترتب على ذلك من زيغ أثناء استعراضه، أو القيام بنقده نقدا موضوعيا أمينا – تاركا حرية الإغفال لجزء دون المساس بالمضمون الأصلى، لمن لا يستسيغه.

تلى تلك الحاشية المحتوية على الإسقاطات، ترجمة خطاب التأبين الذى ألقاه "الأستاذ هوكسلى" Prof. Huxley في ١٨٨٢/٤/٢٧، وتم اختتام الترجمة بمسرد المصطلحات والألفاظ الواردة بالكتاب، وذلك لما أرجو من أن يكون فيه فائدة للمطلع على الترجمة من جهة المصطلحات العلمية أو الألفاظ غير شائعة الاستخدام، في كل من اللغتين الإنجليزية والعربية. وقد قمت كما اعتدت في جميع أعمالي السابقة في الترجمة، التي كان معظمها لأعمال "تشارلس داروين"، باستخدام حق الاجتهاد ، في نحت وتصويب وتغيير بعض المصطلحات التي أعتقد أنها زائغة، مع تحمل مسئولية هذه الاجتهادات والتصرفات، والإقرار بأنها شخصية، وقمت بوضع علامة نجمة (\*) أمام كل منها، مع وضع علامة (#) أمام أي مصطلح غامض، فشلت كل جهودي في ترجمته، للفت نظر أي شخص أكثر

منى كفاءة، لمحاونة القيام بما عجزت عن تحقيقه. وكل ما أرجوه من المختصين والعلماء، تقليب الفكر فيما ذهبت إليه من اجتهادات، فإن أصبت فيما ذهبت إليه، نلت عن ذلك ثوابين، أما لو كنت مخطئا، فيتوجب على الاعتذار، لكن يتبقى لى ثواب واحد، وهو المحاولة.

مجدى المليجي

#### قائمــة بالكتب التي أصدرها " داروين "

- ١٨٣٦ : "خطاب"، A Letter ، يحتوى على ملحوظات عن الحالة الأخلاقية الموجودة في "تاهيتي"، ونيوزيلاندا، وخلافهما بواسطة "القبطان فيتزروي" وتشارلس داروين .
  - ۱۸۳۹ : يوميات وتعليقات (رحلة السفينة البيجل البحرية)

    Journal and Remarks(The vayage of the Beagle).
  - ۱۸۳۹ ۱۸۶۳ : حيوانات رحلة البيجل البحرية ٥ أجزاء Zoology of H.m.s. Beagle .
    - ۱۸٤۲ : التركيب والتوزيع للحيود المرجانية

The Structure and Distribution of Coral Reefs.

- ۱۸٤٤ : ملاحظات چيولوچية حول الجزر البركانية Geological Observations of Volcanic Islands.
- ملحظات چيولوچية حول أمريكا الجنوبية . ١٨٤٦ : ملاحظات چيولوچية حول أمريكا الجنوبية . Geological Observations on South America .
- ١٨٤٩ : الطبقات الأرضية، من كتيب خاص بالاستفسار العلمي، معد لاستخدام رجال بحرية جلالة الملكة، ومعد للرحالة بوجه عام
  - Geology from a Manual of Scientific enquiry, Prepared for the use of her Majesty's Navy; and Adapted for Travelers in General.

- ١٨٥١ : دراسة مفردة عن الطائفة الفرعية للهدابيات، مع تصاوير لجميع الأنواع . فهديات الأهاب \*، أو الهدابيات المسوقة \*
  - A Monograph of the Sub-class Cirrepedia witg Figures of all the Species. The Lepadidae, or pedunculated Cirripedes.
- ١٨٥١ : دراسة مفردة عن فهديات الأهاب الأحفورية، أو الهدابيات المسوقة الأحفورية الخاصة ببريطانيا العظمى
  - A Monograph on the Fossil Lepadidae, or Pedunculated Cirripedes of Great Britain.
- ١٨٤٥: دراسة مفردة عن الطائفة الفرعية للهدابيات، مع تصاوير لجميع الأنواع. الحشفيات البحرية\* (أو الهدابيات الجالسة)، المثالات\*، وخلافها
  - A Monograph of the Sub-class Cirrepedia with Figures of all the Species. The Balanidae (or Sessile Cirripedes), the. Verrucidae, etc.
- ١٨٤٥ : دراسة مفردة عن الحشفيات والمثاللات الأحفورية، الخاصة ببريطانيا العظمى

A Monograph on the Fossil Balaidae and Verrucidae of Great Britain.

• ١٨٥٨ : حول استدامة الضروب والأنواع، عن طريق الوسائل الطبيعية للانتقاء

On the Perpetuayion of Varieties and Species by Natural Means of Selection.

الحفاظ على الأعراق المفضلة، أثناء الصراع من أجل الحياة

On the Origin of species by means os Natural Selection, or the Preservation of favoured Races in the Struggle for Life.

١٨٦٢ : حول الوسائل المستنبطة المختلفة التي يتم بواسطتها، تلقيح السحلبيات البريطانية والأجنبية، عن طريق الحشرات

On the Various Contrivances by Which British and Foreign orchids are Fertilized by Insects.

• ١٨٦٨ : تمايز النباتات والحيوانات نحت تأثير التدجين (جزئين)

Variation of Plants and Animals under Domestication.

• ١٨٧١ : نشأة الإنسان وعلاقة الانتقاء بالجنس

The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex.

۱۸۷۲ : التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوانات

The Expression of Emotions in Man and Animals.

• ١٨٧٥ : حركة وسلوكيات النباتات المتسلقة

Movements and Habits of Climbing Plants.

• ١٨٥٧: النباتات الآكلة للحشرات

.Insectivorous Plants.

- ۱۸۷٦ : تأثير التلقيح التهجيني والذاتي في المملكة النبائية ... The Effects of Cross and Self-Fertilisation in the Vegetable Kingdom .
- ۱۸۷۷ : الأشكال المختلفة من الزهور الموجودة على النباتات التابعة لنفس النوع

The Different forms of Flowers on Plants of the Same Species .

• ۱۸۷۹ : فاتحة وملحوظة ابتدائية، "في كتاب" إرنست كراوس، عن "إرسموس داروين"

"Preface and a Preliminary Notice" in Ernst Krause's Erasmus Darwin.

• ١٨٨٠: القدرة على الحركة الموجودة في النبائات

The Power of movement in Plants.

• ١٨٨١ : النكوين للتربة النباتية من خلال مفعول الديدان

The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms.

• القصة الذاتية لتشارلس داروين (تم إصداره بواسطة ابنه فرانسيس داروين)

Autobiography of charles Darwin (Edited by Francis Darwin)



لوحة (٢) داروين في العقد الخامس

#### عائلة داروين

أصل العائلة – القرن السابع عشر – القرن الثامن عشر – إراسموس داروين – دكتور ر.و. داروين – إراسموس داروين الصغير

تبين أكثر سجلات العائلة إيغالا في القدم، أن التابعين لعائلة "داروين"،كانوا من الملاك الموسرين للأرض، المقيمين على الحدود الشمالية من "لينكولنشير" Lincolnshire. ورغم أن الاسم غير معتاد حاليا في إنجلترا، فإنني أعتقد أنه ليس مجهولا في المناطق المجاورة لـــ "شيفيلد" Sheffield وفي "لانكشاير" Lancashire. ونجد بالرجوع إلى عام ١٦٠٠ أنه يتم هجاء (١) الاسم بطرق متنوعة "ديرونت" Derwent، و دارون" ما العائلة قد ارتحلت (١) في الموريخ غير معلوم من "يوركشير، أو "كامبرلات" (Camberland)، أو "دربيشير" وحدث يوجد "ديرونت" Derwent كاسم لأحد الأنهر.

يدعى أول جد أعلى لدينا علم به، "وليام داروين" William Darwin، الذي عاش حوالى عام ١٥٠٠ في "مارتون" Marton، بالقرب من "جينزبره مارتون" وأماكن وقد ورث ابن حفيده (٢)، "ريتشارد داروين" وأماكن المناب وقام في وصيته المؤرخة في ١٥٨٤ " بتخصيص (٤) مبلغ ثلاثة شلنات وأربع

Migrate

Spell

<sup>(</sup>١) هجاء = تهجيةً

<sup>(</sup>۲) يرتحل

Great grandson

<sup>(</sup>٣) ابن الحفيد

Bequeath

بنسات، لصالح إقامة الافتة بشعار جلالة الملكة، فوق الباب الخاص بجوقة المنشدين (')، الموجودين في أبرشية "مارتون "(') [1]

يبدو أن ابن هذا الـــ"ريتشارد"، المدعو "وليام داروين" البحا. حيث والذي كان يوصف على أساس أنه "رجل محترم-(٢)، قد كان رجلا ناجحا. حيث قام علاوة على احتفاظه بأرض أسلافه (٤) في "مارتون"، بالاكتساب من خلال زوجته، وعن طريق الشراء، لعزبة (٤) في "كليتام"، الموجودة في أبرشية "مانتون" (هماله القرب من "كيرتون ليندس" Kirton Lindsey، وقام بتوطيد إقامته هناك. وقد ظلت هذه العزبة من ممتلكات العائلة إلى عام ١٧٦٠. ولا يوجد منها الأن سوى بيت ريفي (١) بحوائط سميكة، والبعض من برك الأسماك (١) والأشجار وحقل ماز ال يعرف محليا، على أساس أنه "حقل داروين الخيري" Darwin وحقل ماز ال يعرف محليا، على أساس أنه "حقل داروين الخيري" مارتون". ولابد أن ويليام داروين" كان مدينا، على ألاقل بشكل جزئي، في ارتفاع منزلته، إلى تعيينه في عام ١٦١٣ عن طريق الملك چيمس الأول James I في منصب القيم (١) على دار السلاح (١) الملكية في "جرينتش" Greenwich، في منصب كان يساوي احتفظ بهذا المنصب كان يساوي احتفظ بهذا المنصب إلى وقت مماته أثناء الحروب الأهلية (١١).

| Choir         | (١) جوقة المنشدين |
|---------------|-------------------|
| Parish church | (٢) أبرشية كنسية  |
| Gentleman     | (٣) رجل محترم •   |
| Ancestor      | (٤) سلف = جد أعلى |
| Estate        | (٥) عزبة          |
| Cotlage       | (۲) بیت ریفی      |
| Fish-Pond     | (٧) بركة أسماك    |
| Yeoman        | (^) قیـــم *      |
| Armoury       | (٩) دار السلاح •  |
| Nominal       | (۱۰) اسمی         |
| Civilwar      | (۱۱) حسرب أهلسية  |

قد تقوم الحقيقة بأن هذا الـــ"ويليام" كان خادما ملكيا، بتفسير لماذا التحق ابنه- وكان يسمى أيضا "وليام"- بخدمة الملك عندما كان صبيا تقريبا، كقائد ملازم (١) في فرقة خيالة "السير ويليام بيلهام" Sir William Pelham. وقد تمت عند التسريح (١) الجزئي للجيوش الملكية، والانسحاب للباقي إلى "إسكتلندة" Scotland مصادرة (٦) ممتلكات الصبي بواسطة البرلمان (٤)، لكنه استردها عند توقيعه على تحالف الخضوع والاتفاق Solemn League and Convenant، وبعد قيامه بتسديد غرامة (٥)، لابد أنها أثرت على تدابيره المالية بشدة، حيث يتحدث في التماس مرفوع إلى الملك "تشارلس الثاني"، عن خرابه التام تقريبا، لتمسكه بالقضية الملكبة.

أصبح "وليام داروين" في غضون فترة "الاشتراك في اليسر" (1)، محاميا، أمام المحكمة العليا (٧) في "لينكولن"، ومن المحتمل أن ظروفه أدت إلى زواجه من ابنة "إراسموس إيرل" Erasmus Earle، المحامي من الطراز الأول (٨)، ولهذا السبب استمد ابن حفيده، "إراسموس داروين "Erasmus Darwin الشاعر، هذا الاسم المعمد اني (٩). وقد أصبح في آخر الأمر، المسجل (١٠) لمدينة "لينكولن".

ولد الابن الأكبر لهذا المسجل، ويدعى أيضا "وليام"، في عام ١٦٥٥، وتزوج وريثة "روبرت وارينج" Robert Waring، التي تنتمي إلى عائلة محترمة

(١) قائد ملازم \* Captain-Lieutenant (٢) تسريح (من الجيش) Dispersion (۳) بصادر Sequestrate (٤) البرلمان = مجلس نواب الأمة Parliament (°) غرامة Fine (٦) الاشتراك في اليسر \* (جمهورية كرومويل) Commonwealth (٧) محامى أمام المحكمة العليا Barrister (٨) محامى من الطراز الأول Serieant-at-law (٩) الاسم المعمداني \* Christian name (۱۰) مسجل Recorder

في "ستافورد شير" Staffordshire. وقد ورثت هذه السيدة من عائلة "لاسيلس" Lassells أو Laseelles، العزبة (١) والقصر (٢) الموجودين في "إلستون" Lassells بالقرب من "نيو أرك" Newark والذي بقى منذ ذلك الحين من ممتلكات الأسرة[2]. وهناك صورة مرسومة لوجه (٦) هذا الــــ ويليام داروين موجودة في "الستون"، تبينه على أساس أنه رجل حسن الطلعة، بشعر مستعار (٤) مكتمل التدلى (٥).

رزق هذا الــ ويليام" الثالث بولدين، هما "ويليام"، و"روبرت" الذي تلقى التعليم ليصبح محاميًا. وقد تركت ممتلكات "كليثام" Cleatham، لـ ويليام"، ولكنها بانتهاء خط الأسرة ببنات، عادت إلى الأخ الأصغر، الذي تسلم "إستون". وقام "روبرت" عند وفاة والدته بالتخلى عن مهنته، وأقام بعد ذلك إلى آخر عمره في تقصر الستون". وقد كتب "تشارلس داروين" عن هذا الـــ "روبرت" [3] ما يلى:-

"ببدو أنه كان يتمتع ببعض التذوق للعلم، لأنه كان أحد الأعضاء المبكرين في "منتدى ســبالدينج " Spalding Club المشهور ، وقد قام "الدكتور ستوكيلي" . Dr. Stukeley، الجامع والدارس المشهور للأشياء العتيقة(1)، في مقالته العلمية "تقرير عن هيكل عظمي مكتمل تقريبا لحيوان ضخم، إلى آخره " An Account of the almost entire sceleton of a Large Animal & C. الجلسات الفلسفية" Philosophical Transactions، في أبريل ١٧١٩، باستهلال مقاله بما يلى: " تلقيت من صديقى "روبرت داروين" المحترم $^{(\gamma)}$ ، من "لينكوان إن"، وهو

Manor (۱) عزبة Hall (۲) قصر **Portrait** (٣) صورة مرسومة لوجه Wig (٤) شعر مستعار (٥) مكتمل التدلي • Full-bottomed

(٦) جامع أودارس للأشياء العتيقة **Antiquary** Esq.

(٧) المحترم

شخص ذو فضول<sup>(۱)</sup>، تقريرا خاصاً بهيكل عظمى<sup>(۱)</sup> بشرى<sup>(۱)</sup> مطبوع<sup>(1)</sup> فى الصخر، تم العثور عليه مؤخرًا بواسطة كبير "الستون"، إلى آخره". ويتحدث "ستوكيلى" بعد ذلك عن هذا الاكتشاف، على أساس أنه نادر جدًا، "ولم تتم ملاحظة مثل هذا من قبل، طبقًا لمعلوماتى فى هذه الجزيرة". وانطلاقًا من نوعية الابتهالات<sup>(۱)</sup> المكتوبة بواسطة "روبرت"، وتوارثتها العائلة، فإنه كان مناديًا<sup>(۱)</sup> قويًا بكبح الشهوات<sup>(۱)</sup>، وكان ابنه ينادى دائمًا فيما بعد بشكل قوى بما يلى:-

من نهار لا يشرق،

من صبى يشرب الخمر،

من زوجة تتكلم اللاتينية،

يا مولاى الكريم أنقذني!

"من المحتمل أن يتم تفسير خط الأنساب الثالث عن طريق زوجته، وهى أم "إراسموس"، التى كانت سيدة مثقفة جدًّا. فقد ورث الابن الأكبر لـــ"روبرت" إقطاعية "إلستون"، وتوفى هناك عند عمر التين وتسعين عامًا، وهو مازال أعزب. وكان يتمتع بتذوق شديد للشعر، مثل أصغر إخوته "إراسموس". وقد قام "روبرت" بالتثقف أيضًا في علم النبات، وعندما كان رجلا عجوزا، قام بنشر كتابه "أساسيات علم النبات" Principia Botanica. وهذا الكتاب كمخطوط يدوى محرر بشكل جميل، علم النبات والدى (الدكتور ر.و. داروين" Dr. R.W. Darwin) بأنه بعتقد أنه نشر،

| Curiousity          | (۱) فضول = حب استطلاع               |
|---------------------|-------------------------------------|
| Sceleton = Skeleton | (۲) هیکل عظمی                       |
| Human               | (٣) بشرى                            |
| Impressed           | (٤) مطبوع                           |
| Litany              | (٥) ابتهال                          |
| Advocate            | <ul><li>(٦) منادی = مدافع</li></ul> |
| Temperance          | (٧) كبح الشهوات                     |

لأن عمه العجوز لم يستطع تحمل أن يكون من شأن مثل تلك الرسومات الطباشيرية (۱) أن يتم إهدارها، لكن من الصعب أن يكون هذا عادلا، لأن الكتاب يحتوى على الكثير من الملحوظات اللافتة للنظر عن الأحيائيات (۱)، وهو موضوع كان مهملاً بشكل تام في إنجلترا في القرن الماضي. والأكثر من ذلك، أن العامة شعروا بالتقدير للكتاب، حيث إن النسخة التي في حوزتي، تابعة للإصدار الثالث.

(١) الرسم بالطباشير •

Caligraphy Biology

<sup>(</sup>٢) الأحيانيات = علم الأحياء

#### ترتيب القرابة الخاصة بـ "تشارلس داروين"

- ١٦٨٢ Robert Darwin of Elston "رزق روبرت داروين" من "الميستون" ما ١٦٨٢ الميستون (١٦٨٢ الميستون) ١٦٨٢ - ١٦٨٢، بثلاثة أولاد:

"وليام ألم فسى داروين" William Alvey Darwin (١٧٨٦-١٧٢٦)، الذى رزق بولد هو "وليام براون داروين" William Brow Darwin (١٨٤١-١٧٧٤)، التى تزوجت "صامويل فوكس" Samuel (التي تزوجت "صامويل فوكس" Fox، وأنجبا ولدا هو "وليام داروين فوكس" William Darwin Fox.

"وليام براون داروين" William Brawn Darwin (1۸٤١ – ١٧٧٤)، الذي رزق بابنتين هما "تشارلوت داروين" Charloote Darwin، التي تزوجت "فرانسيس رودس" Francis Rhodes الذي أصبح "فرانسيس داروين" Francis Rhodes الخاص بـ "كريسكلد" Kreskeld و"إليستون" Elston و الابنة الثانية هي "سارة داروين" Sarah Darwin

– "إراسموس داروين" Erasmus Darwin (۱۸۰۲ – ۱۸۰۱) الذي نزوج مرتين:-

"ماری هوارد" Mary Howard (۱۷۲۰ – ۱۷۷۰) وکان له منها ولدان : "تشارلس داروین" Charles Darwin (۱۷۷۸ – ۱۷۷۸) و "روبرت وراینح داروین" Robert Waring Darwin

"إليز ابيث تشاندوس - بول" Eliz. Chandos-Pole (۱۸۳۲ – ۱۷٤۷) التى كان له منها ابنة وابن، والابنة اسمها "فيوليتا داروين" Violetta Darwin، التى تزوجت "صامويل تيرتيوس جالتون" Samuel Tertius Galton، وأنجبا ولدا هو

"قرانسيس جالتون" Francis Galton - أما الابن فهو "قرانسيس ستشيــ قيريل داروين" الذي أنجب ولدين هما داروين" Reginald Darwin و"إدوارد داروين" Edward Darwin (الدردار العالى High Elms).

"روبرت وارینج داروین" (۱۷۲۷ – ۱۸۶۸) نزوج "سوزانه ویدجوود" Susannah Wedgwood ورزق بـ "تشارلس روبرت داروین" فی ۱۲ فبرایر ۱۸۸۹ الذی توفی فی ۱۹ ابریل ۱۸۸۲.

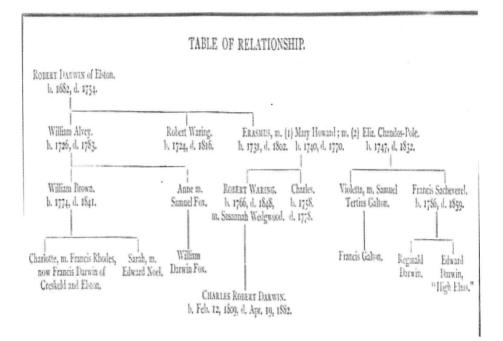

لوحة (٣) شجرة العائلة قام الابن الثانى، "وليام ألـقـى" William Alvey، بنقل "إلستون" إلى حفيدته، "الراحلة السيدة داروين" Late Mrs. Darwin، صاحبة "إلستون" و"كريسكيلد" . Creskeld. وأصبح الابن الثالث مديرا لشئون "إلستون"، حيث كانت المعيشة فيه منحة خاصة بالعائلة. أما الابن الرابع، وهو الطفل الأصغر، فكان "إراسموس داروين"، الشاعر الفيلسوف.

يوضح الجدول المرفق انحدار "تشارلس داروين" عن "روبرت"، وعلاقته مع بعض الأعضاء الآخرين من العائلة، الذين وردت أسماؤهم في سيرة حياته ومراسلاته. وقد قمت بضم "ويليام داروين فوكس" William Darwin Fox إليهم، وهو واحد من أوئل المتراسلين معه، و"فرانسيس جالتون" Francis Galton، الذي ظل على صداقة حميمة معه لأعوام كثيرة. ويوجد هناك أيضنا، اسم "فرانسيس ساتشـــغريل داروين" Francis Socheverel Darwin، الذي ورث الحب للتاريخ الطبيعي عن "إراسموس"، وقام بنقله إلى ابنه "إدوارد داروين" Edward Darwin المؤلف (تحت اسم "الدردار السامق" High Elms) لكتاب "كتيب حارس الطرائد" (High Elms (الإصدار الرابع، عام ١٨٦٣) الذي يقوم بتوضيح ملاحظات دقيقة، عن السلوكيات الخاصة بحيوانات مختلفة.

من المشوق دائما، مشاهدة إلى أى مدى من الممكن تتبع المميزات الشخصية لأى إنسان، الموجودة فى آبائه الأعلين<sup>(۱)</sup>. وقد ورث "تشارلس داروين" قامة<sup>(۱)</sup> "إرسموس" الطويلة، لكن ليس قوامه<sup>(۱)</sup> لكن لا يوجد فى ملامحه أى تماثل من الممكن تتبعه، لتلك الملامح الخاصة بجده. وكما يبدو، لم يكن لدى "إراسموس" أيضا، ولع بالرياضة البدنية والرياضات الميدانية، التى كانت من الصفات المميزة بشكل خاص لـ "تشارلس دارون" عندما كان رجلا يافعًا، رغم أنه كان حائزا مثل حفيده،

<sup>(</sup>١) الأب الأعلى = السلف (١)

Stature (Y)

رم) قوام



لوحة (٤) إراسموس داروين – جد "تشارلس"

على ولع لا يقهر (١) بالعمل الذهني الشاق. وكانت النزعة الخيرية والتعاطف مع الآخرين، والجاذبية الشخصية العظيمة من السمات الشائعة في كلّ منهما. وكان "تشارلس داروين" حائزًا بأعلى درجة، على ذلك "الخيال الخصب" الذي يتحدث عنه، على أساس أنه كان من المميزات القوية لدى "إراسموس"، وعلى أساس أنه يؤدى إلى نزعنه التي لا تقاوم، لوضع النظريات (٢) والتعميم (٢)". وقد كانت هذه النزعة الموجودة في "تشارلس داروين" مكبوحة بشكل كامل، عن طريق التصميم على وضع نظرياته تحت الاختبار إلى أقصى حد. وكان لدى "إراسموس" ولع شديد بجميع الأصناف من الآليات، وهو الشيء الذي لم يكن "تشارلس داروين" يسسَيغه على الإطلاق. ولم يكن لدى "تشارلس داروين" المزاج الأدبى، الذي جعل "إراسموس" شاعرا، علاوة على كونه فيلسوفا. وهو بكتب عن "إراسموس" قائلا [4]:- "لقد صدمت عند استعراض جميع خطاباته، بعدم اهتمامه بالشهرة، والغياب التام لجميع العلامات الدالة على المغالاة في تقدير قدراته الشخصية، أو في النجاح لأعماله". ويبدو بالفعل، أن تلك الصفات تشير إلى السمات البارزة بشكل لافت للنظر، الموجودة في طابعه الشخصي. إلا أننا لا نجد عند "إراسموس" أي دليل يشير إلى التواضع والبساطة، اللذين شابا طبيعة "تشارلس داروين" الكاملة. إلا أن التفجر السريع للغضب، الذي يتم استثارته في "إراسموس"، عند رؤيته لأي عمل وحشى أو انعدام للعدالة، يعيدنا إلى تذكر تصرفات "تشارلس".

يبدو لى فى مجمل الأمر، أننا لا نعرف القدر الكافى عن المزاج الشخصى الجوهرى، لطابع "إراسموس داروين"، لكى نحاول القيام بأكثر من المقارنة السطحية، وقد تخلف لدى انطباع، بانه بالرغم من التماثلات الكثيرة الموجودة بين الرجلين، فإنهما كانا تابعين لنمطين مختلفين. وقد اتضح أن "الأنسة سيوارد" Miss

Indomitable

<sup>(</sup>١) لا يقهر

Theorise

<sup>(</sup>٢) يضع نظرية

Generalise

<sup>(</sup>٣) يعمم

Seward و"السيدة سكيميل بينينك" Mrs. Schimmelpenninck قامتا بتحريف طابع "إراسموس داروين" [5]. إلا أنه من المحتمل إلى أقصى حد، أن الأخطاء التى قامتا بتضخيمها، قد كانت إلى حد ما من مميزات الرجل، وهذا ما يقودنى إلى الاعتقاد، بأن "إراسموس" كان يتمتع بقدر معين من الفظاظة (١)، أو الصرامة فى المزاج، وهو الشيء الذي لم يكن موجودا في حفيده.

ورث أو لاد "إراسموس داروين" بدرجة ما، بعضا من تذوقاته الفكرية (٢)، حيث يقوم "تشارلس داروين" بالكتابة عنهم على أساس أنهم كالتالي [6]:-

"كان الابن الأكبر، تشارلس" (ولد في ٣ سبتمبر ١٧٥٨)، شابا واعدا بشكل غير عادي، ولكنه توفي (في ١٥ مايو ١٧٧٨) قبل أن يبلغ الواحد والعشرين من العمر، نتيجة لتأثيرات جرح تلقاه، أثناء قيامه بتشريح دماغ طفل. وكان قد ورث عن والده تذوقا قويا لفروع العلم المختلفة، ولكتابة الأشعار، والآليات.. وورث أيضا التمتمة (٦). وأملا في شفائه من ذلك، قام والده بإرساله إلى "فرنسا"، عند بلوغه ثماني سنوات من العمر (١٧٦١-١٧٦٧) بصحبة مدرس خصوصي، ظانا أنه، إذا لم يسمح له بالتحدث باللغة الإنجليزية لبعض الوقت، فمن الممكن لعادة التمتمة أن تختفي، وقد كان من الغريب أنه بعد مضي سنوات على ذلك، لم يعد يتمتم على الإطلاق عندما يتحدث باللغة الفرنسية. وكان يقوم عند عمر مبكر جدا، بجمع العينات من جميع الأصناف. ثم أرسل عند بلوغه السادسة عشرة، لمدة عام بجمع العينات من جميع الأصناف. ثم أرسل عند بلوغه السادسة عشرة، لمدة عام إلى كلية "كنيسة المسيح" (Christ Church بـ "أوكسفورد" (٥ خمنه قد فتر (٥) في يرق له، ودار في ذهنه (طبقا لكلامات والده) أن : "عنفوان (١٠) ذهنه قد فتر (٥) في متابعة (١) الروائع التقليدية (٧) مثل "هرقل" Hercules، وهو يعمل على فلكة متابعة (١)

Acerbity
 (۱) فظاظة

 Intellectual
 (۲) فكرى

 Stammering
 (۳) كمتمة

 Vigour = Vigor
 (٤) عنفوان

 Languish
 (٥) بفتر = بين = بضعف

<sup>(2)</sup> يفتر = يين = يضعف Pursuit (5) يقابع = ينتبع (7) يقابع = ينتبع (7) روانع نقليدية (٧) روانع نقليدية (٧)

المغزل (۱)، وكان متلهفًا للانتقال إلى الممارسة الأكثر مشقة (۱)، والالتحاق بكلية الطب التابعة لـ "إدنبره" وهو Edinburgh. وقد أمضى ثلاثة أعوام فى "إدنبره" وهو يعمل جاهدا على دراساته الطبية، ويوالى باجتهاد (۱)، جميع المرضى التابعين لأبرشية "واترليث" Waterleith، ويقوم بتزويدهم بالعقاقير اللازمة" وقد قامت "الجمعية الطبية" Aesculapian Society بمنحه أول وسام (۱) ذهبى فى تاريخها، لاستقصائه التجريبي حول الصديد (۱) والمخاط (۱). وظهرت ملاحظات عنه فى مختلف الجرائد، وأجمع كل المحررين على نشاطه وقدراته غير العادية. ويبدو أنه كان يقوم مثل والده، باستثارة المودة الدافئة فى أصدقائه. وتحدث عنه "الأستاذ دونكان" Prof. Duncan بمودة دافئة إلى أقصى حد، بعد مرور سبعة وأربعين عامًا على وفاته، عندما كنت طالبا يافعا فى كلية الطب بـ "إدنبره".

"ليس لدى فيما يتعلق بالطابع الخاص بابنه الثانى "إراسموس" (ولد فى ١٧٥٩)، سوى القليل الذى من الممكن أن يقال، حيث يبدو رغم قيامه بكتابه الشعر، أنه لم يكن حائزا على أى من تذوقات والده الأخرى. ومع ذلك، كانت له تذوقاته الخصوصية الأخرى، مثل علم الأنساب(١)، وجمع العملات النقدية، والإحصائيات(٨). وقد قام في صباه بإحصاء جميع المنازل الموجودة في مدينة "ليتشفيلد" Lichfield، وتحقق من أعداد القاطنين في أكبر عدد كان في استطاعته منها، وتوصل بهذا الشكل إلى حصر للسكان(١)، وعندما تم القيام بأول حصر حقيقي

Distaff (١) فلكة المغزل Robust (٢) شاق = قوى Diligence (٣) اجتهاد Medal (£) وسام = نوط Pus (٥) صديد Mucus (٦) مخاط Genealogy (٧) علم الأنساب Statistics (٨) إحصانيات

(۸) بخصالیات (۹) حصر السکان للسكان، تبين أن تقديره كان مضبوطًا تقريبا. وقد كان مزاجه (۱) هادئًا ومنطويا (۱). وكان لدى والدى إيمان قوي بقدراته، ومن المحتمل أن ذلك كان رأيا منصفا، حيث لم يكن من شأنه لو لم يكن الأمر كذلك، أن تتم دعوته للقيام برحلات معه، وأن تتم دعوته للزيارة لمدد طويلة، من قبل رجال متميزين بطرق مختلفة، مثل "بولتون" دعوته للزيارة لمدد طويلة، من قبل رجال متميزين بطرق مختلفة، مثل "بولتون" Boulton المهندس، و "داى" Day المتخصص فى علم الأخلاق (۱) والروائى (۱)". ويبدو أن وفاته عن طريق الانتحار (۱) فى عام ۱۷۹۹، قد حدثت و هو فى حالة من فقدان العقل (۱) الابتدائى (۷).

ولد "روبرت وارينج"، والد "تشارلس داروين" في ٣٠ مايو ٢٠١٦، ودخل في سلك مهنة الطب مثل والده. وقام بالدراسة لعدة أشهر في "ليدن" Leyden، وحصل على شهادة "دكتور طبيب" . M.D. [7] من هذه الجامعة في ٢٦ فبراير ١٧٨٥. و"قام والده (إراسموس) باستدعائه [8] إلى "شروزبري" Shrewsbury، قبل أن يبلغ الواحد والعشرين عامًا من العمر (١٧٨٧) وترك له عشرين جنيها، قائلاً "أخبرني عندما تريد المزيد، وسوف أرسله إليك". وأرسل إليه أيضا عمه المدير الشئون "إلستون" فيما بعد، عشرين جنيها أخرى، وقد كان ذلك مجموع المساعدة المالية (١٠) التي تلقاها [9] على الإطلاق. وقد قال "إراسموس" لــ"السيد إدجورث" "شروزبري"، كان لديه بالفعل ما بين الأربعين والخمسين مريضا". وأصبح لديه شروزبري"، كان لديه بالفعل ما بين الأربعين والخمسين مريضا". وأصبح لديه

| Disposition | (١) مزاج = نزعة = ميل    |
|-------------|--------------------------|
| Retiring    | (۲) منطوی                |
| Moralist    | (٣) متخصص في علم الأخلاق |
| Novelist    | (٤) روائي = قصصبي        |
| Suicide     | (٥) انتحار               |
| Insanity    | (٦) فقدان المقل = الخبل  |
| Incipient   | (۷) ابتدائی              |
| Pecuniary   | <br>(۸) مالی             |

بحلول العام التالى، عدد له اعتباره من المرضى، وظل بتعامل دائمًا بعد ذلك، مع عدد كبير منهم.

اقترن "روبرت وارينج داروين" (في ۱۸ إبريل ۱۲۹۳) بــــ"سوزانه" Susannah، ابنة صديق والده "چوسيا ويدجوود" Josiah Wedgwood، من "إنروريا" Etruria، وكانت عندئذ في الثانية والثلاثين من العمر. ولدينا صورة مرسومة صغيرة جدا(١) لها، بوجه بشوش وسعيد بشكل ملحوظ، يحمل بعضا من التشابه مع صورة مرسومة (٢) بو اسطة السير جوشوا رينولدز " Sir Joshua Renolds لو الدها، بسيماء (٢) معبرة عن الطبيعة الرقيقة والمتعاطفة، التي تعزوها "الآنسة ميتيارد" Miss Meteyard إليها [10]. وقد توفيت في ١٥ يوليو ١٨١٧، أي قبل زوجها الذي مَوفى في ١٣ نوفمبر ١٨٤٨ باثنين وثلاثين عاماً،. وقد أقام "الدكتور داروين" قبل ز واجه لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، فوق "تل سانت چون" St. John's Hill، ثم انتقل بعد ذلك إلى "كريسنت" (الهلال) Crescent، وهو المكان الذي ولدت فيه ابنته الكبرى "ماريان" Marianne، واستقر في آخر الأمر في الــــ"ماونت" Mount، في الجزء المعروف في "شروزبري" Shrewsbery بــ "فرانكويل" Frankwell، حيث ولد الأطفال الآخرون. وقد تم بناء هذا المنزل بواسطة "الدكتور داروين"، حوالي عام ١٨٠٠، و هو الآن في حوزة "السيد سينسر فيليس" Mr. Spencer Phillips" ولم يحدث به إلا القلبل من التعديلات. وهو منزل ضخم، غير مزخرف، مربع، من الحجر الأحمر، والشيء الأكثر جاذبية في معالمه، بيت النباتات الزجاجي<sup>(؛)</sup> الجميل، الذي ينفتح على الغرفة الصباحية.

Miniature Portrait

(٢) صورة مرسومة لشخص

Countenance

(۳) سیماء

Green house

(٤) بيت النباتات الزجاجي •

<sup>(</sup>١) صورة مرسومة صغيرة جدا (على عاج)= منمنمة



لوحة (٥) عـــائلة ويد جورد

جوشوا ويد جورد، جد "تشارلس" داروين، إلى أقصى اليمين سوزانة ويدجورد التي أصبحت والدة" تشارلس" على الجواد في المنتصف

يقع المنزل في مكان فاتن، على قمة جرف شديد الانحدار (١) يؤدي إلى الـ "سيعيرن" Severn. ويخترق الجرف المقسم إلى مصاطب، ممشى طويل، يصل فيما بين النهايتين، ومازال يسمى إلى الآن "ممشى الدكتور". وتنمو على نقطة من هذا الممشى، شجرة كستناء إسباني (٢)، تنتنى فروعها إلى الخلف متوازية مع بعضها بطريقة غريبة، وكانت الشجرة المفضلة لـ"تشارلس داروين"، عندما كان صبيا، حيث كان له و لاخته "كاثرين" Catherine مقعد خاص بكل منهما.

كان الدكتور يستمد الكثير من المتعة من حديقته، وكان يزرعها بالأشجار والشجيرات الزينية، وكان ناجحا بشكل خاص في زراعة أشجار الفواكه، وأعتقد أن ولعه بالنباتات كان تذوقا مشتقا(٢) عن الولع الذي كان لديه للتاريخ الطبيعي. أما بالنسبة لحضانة الحمام Mount Pigeons التي قامت "الأنسة ميتيارد" Metevard بوصفها، فلم أسمع عنها من أكثر الناس معرفة به، فلم يكن تقرير "الأنسة ميتيارد" دقيقًا بشكل تام، في الكثير من النقاط. وعلى سبيل المثال، فلا يصح وصف "الدكتور داروين"، بأنه يملك ذهنا فلسفيا حيث كان ذهنه متجها بشكل خاص إلى التفصيل، وليس إلى التعميم. علاوة على أن الذين يعرفونه بشكل حميم، يصفونه بأنه كان قليل الأكل بشكل ملحوظ، وهكذا فإنه لم يكن "من الأكولين العظام، يأكل إوزة على العشاء، بنفس السهولة التي يأكل فيها الآخرون طائر حجل" [11]. أما فيما يتعلق بأمور الملبس، فإنه كان محافظًا، وكان يرتدى إلى نهاية حيائه، بنطالا يصل إلى الركب<sup>(٤)</sup> وطماقا<sup>(٥)</sup> من قماش رمادى مسمر<sup>(٦)</sup>،

Gaiters

Steep

<sup>(</sup>١) شديد الانحدار

Spanish Chestnut (٢) شجرة كستناء إسباني

Kindred (٣) مشتق

Knee-breeches (٤) بنطال يصل إلى الركب

<sup>(</sup>٥) طماق = غطاء للحذاء

Drab (٦) قماش رمادي مسمر



لوحة (٦)

وهذا مخالف بالتأكيد، لما قالته "الآنسة ميتيارد"، عن التزرر (١) فوق الركبة - وهو نوع من الزي معروف لنا بشكل رئيسي، في رماة الرمانات (٢)، في أيام "الملكة آن" Queen Anne وفي قاطعي الأخشاب $^{(7)}$  وصبية الحرث $^{(4)}$  المعاصرين $^{(5)}$ .

كان "تشارلس داروين" بحمل أقوى مشاعر الحب والاحترام لذكرى والده، وكان تذكره (١) لكل شيء يتعلق به واضحا بشكل غريب، وكان يتحدث عنه كثيرا، و عادة ما بفتتح أي نادر ق (٢) بعبارة على شاكلة: "والدي، الذي كان أكثر الرجال الذين عرفتهم حكمة، إلى آخره". وكان من المثير للدهشة مدى وضوح تذكره لأراء والده، إلى درجة أنه كان يستطيع الاستشهاد<sup>(٨)</sup> ببعض الأمثال السارية<sup>(٩)</sup> أو تلميحاته، في معظم حالات الأمر اض. وكان- كقاعدة عامة- قليل الإيمان بالأطباء، ولهذا كان إيمانه المطلق بغريزة "الدكتور داروين" الطبية وطرقه في العلاج، لافتا للنظر بشكل أكبر.

كان تبجيل "دار وين" لو الده بدون حدود، ومثير اللعواطف. وكان يميل إلى إصدار الأحكام على كل شيء في العالم، بشكل مجرد من الأهواء(١٠)، لكنه كان يتلقى كل ما يقوله والده بإيمان مطلق. وتتذكر ابنته "السيدة ليتشفيلد" Mrs. Litchfield قوله، إنه يأمل في ألا يكون من شأن أي واحد من أو لاده، الإيمان بأي شيء لأنه قاله، إلا إذا كانوا هم أنفسهم مقتنعين بصدقه، وهو شعور على النقيض تماما من طر بقته في الإيمان.

Button (۱) بنزرر (٢) رماة الرمانات Grenadiers (٣) قاطع الأخشاب = الحطاب Wood-cutter (٤) صبى الحرث Ploughboy Modern (٥) عصري Recollection (٦) تذكر (٧) نادرة = قصة لطيفة Anecdote (٨) استشهاد = اقتباس **Quote** (٩) مثل سائر Maxim (١٠) مجرد من الأهواء \*

Dispationate

تركت زيارة قام بها "تشارلس داروين" إلى "شروزبرى" في عام ١٨٦٩، انطباعًا قويًا على ذهن ابنته التي كانت ترافقه، عن الحب الذي يكنه لموطنه القديم. فقد صحبهم المقيمون في ذلك الحين بالمنزل، في جولة بين أرجائه ومتعلقاته، وقاموا بكرم ضيافة لم يكن في موضعه، بالبقاء مع المجموعة على مدى الجولة كلها. وعندما كانوا على أهبة الرحيل، قال "تشارلس داروين" بنظرة ندم مثيرة للحزن، "أنا على يقين لو سمح لى بالبقاء بمفردى، في ذلك البيت الزجاجي للنباتات لمدة خمس دقائق، لكان في استطاعتي رؤية والدى في كرسيه ذي العجلات (١)، بنفس الوضوح كما لو كان هناك أمامي".

قد توضح تلك الحادثة صدق ما أذهب إليه، من أن ذكرى والده، الذي أحبه بشكل أكبر من أي شيء آخر، قد كانت تلك الخاصة به عندما أصبح رجلا عجوزا. وقد دونت "السيدة ليتشفيلد" Mrs Litchfield، القليل من الكلمات، التي توضح بشكل جيد، شعوره تجاه والده، حيث قامت بوصفه على أساس، أنه يقول باقصىي درجات الاحترام الرقيق،: "أعتقد أن والدى كان قليل الإنصاف معى، عندما كنت بافعا، ولكنني أصبحت فيما بعد شاكرا لشعوري، بأنني أصبحت موضع تفضيله الأساسي". وكان لديها ذكرى حية، للتعبير عن الخيال الحالم(٢) السعيد، الذي كان مصاحبا لتلك الكلمات، وكأنه كان يقوم باستعراض كل العلاقة، وأن الذكرى تركت لديه إحساسا عميقًا بالسكينة والعرفان بالجميل.

قام "تشارلس داروين" بإضافة التالى إلى استجماعات (٢) سرده الذاتي لقصة حياته، وقد تمت كتابتها حوالى عام ١٨٧٧ أو ١٨٧٨.

Wheelchair Reverie

<sup>(</sup>۱) کرسی ذو عجلات

<sup>(</sup>٢) خيال حالم

<sup>(</sup>٣) استجماعات = ذكريات



لوحة (٧) الدكتور روبرت وارينج داروين" والد "تشارلس داروين"

"يعن لى أن أضيف في هذا المكان صفحات قليلة تدور حول والدى، الذي كان بطرق كثيرة، رجلا جديرا بالاعتبار. فإنه كان يبلغ حوالى سنة الأقدام والبوصنين في الطول، مع أكتاف عريضة، وكان غاية في البدانة (١)، إلى درجة أنه كان أضخم رجل شاهدته في حياتي. وقد بلغ عند قيامه بوزن نفسه في آخر مرة ٢٤ حجرًا، لكنه زاد بعد ذلك في الوزن بشكل كبير. وقد كانت مميزاته الذهنية الرئيسية، تتمثل في قدراته على الملاحظة وتعاطفه، اللذين لم أشاهد في حياتي من يغوقه في أي منهما، أو حتى يساويه فيهما. ولم يكن تعاطفه مقصورا على مصائب الآخرين، ولكن بدرجة كبيرة تجاه العمل على بث السرور في جميع المحيطين به. وقد قاده ذلك إلى القيام دائما بالتخطيط، لمنح السرور للآخرين، ورغم كراهيته للتبذير (٢)، إلى القيام بالكثير من الأفعال السخية (٢). وعلى سبيل المثال، جاء إليه "السيد ب. -"، وهو صانع متواضع موجود في "شروزبري"، في أحد الأيام، وقال له إنه على وشك إعلان إفلاسه(؟)، إلا إذا استطاع على الفور اقتراض(٩) عشرة آلاف جنيه، لكن لم يكن في استطاعته تقديم أي ضمان (١) قانوني لهذا القرض. وقد استمع أبي إلى الأسباب التي تدعو إلى تصديق أن في استطاعته القيام في آخر الأمر بتسديد المبلغ، وشعر نتيجة لإدراكه الحسى(٢) البديهي(٨) للطابع بشكل أكيد بأن من الممكن الوثوق به. وقام على هذا الأساس بتقديم هذا المبلغ إليه، رغم أنه كان مبلغا كبيرا بالنسبة له في شبابه، وقد استعاد هذا المبلغ، بعد مرور بعض الوقت.

| Corpulent    | (۱) بدین               |
|--------------|------------------------|
| Extravagance | ' )<br>(۲) بَنْیر      |
| Generous     | ' )<br>(۳) سخی         |
| Bankrupt     | ُ<br>(٤) إفلاس         |
| Вопом        | ،<br>(ه) يقترض         |
| Security     | (٦) ضمان               |
| Perception   | ·<br>(۲) الإدراك الحسى |
| Intuitive    | (^) بدیهی              |

أظن أن تعاطفه هو الذي منحه قدرة غير محدودة على اكتساب الثقة، وقام ذلك بالتالى بجعله غاية فى النجاح فى مهنته كطبيب. فقد بدأ الممارسة للطب قبل أن يبلغ الواحد والعشرين من العمر، وكانت أتعابه فى غضون العام الأول كافية، لتسديد مصاريف جوادين وخادم. وأصبحت عيادته فى السنة الثالية، ضخمة واستمر الحال على ذلك لمدة تقرب من الستين عاما، ثم توقف بعدها عن التردد على أى عيادة. وقد كان نجاحه كطبيب جديرًا بالملاحظة بشكل أكبر، حيث أخبرنى، أنه شعر فى بداية الأمر بالكراهية لمهنته، إلى درجة أنه لو كان متأكدا، من أن لديه حد الكفاف (١) أو لو كان والده قد أعطاه حق الاختيار، لما كان من الممكن لأى شيء، أن يغريه باتباع هذه المهنة. وكان التفكير حتى نهاية حياته فى إجراء أى عملية جراحية، يصيبه بالغثيان تقريبا، وكان من الصعب عليه أن يحتمل رؤية أى شخص ينزف دما – وهو ذعر قام بنقله لى – وأتذكر الرعب الذى شعرت به عندما كنت صبيا فى المدرسة، عند قراءتى ما حدث لـ " پلينى" Pliny، فن أنه نزف حتى الموت، وهو مسئلق فى حمام دافئ.

"تنيجة لقدرة والدى على اكتساب الثقة، كان الكثير من المرضى - وخاصة السيدات - يستشيرونه عند المعاناة من أى مكربة، كنوع من أنواع الاعتراف الكنسى. وقد قال لى إنهم كانوا يبدءون دائما بالشكوى بطريقة مبهمة حول صحتهم، وبالتجربة، كان سريعا ما يخمن حقيقة الأمر. وكان يقوم عندئذ باقتراح، أن المعاناة ناتجة عن أذهانهم، وعندئذ كان من شأنهم الإدلاء بجميع متاعبهم، ولم يكن يسمع أى شىء بعد ذلك يتعلق بأجسادهم .. وقد تلقى والدى نتيجة لمهارته فى اكتساب الثقة، الكثير من الاعترافات الغريبة، المتعلقة بالشعور بالكرب والإثم. وكان يقوم بالتعليق فى كثير من الأحيان، على العدد الكبير من الزوجات ولات عديدة أن الأزواج والزوجات عاشوا التعيسات، اللاتى قابلهن، وتبين فى حالات عديدة أن الأزواج والزوجات عاشوا بشكل حسن مع بعضهم البعض، لمدة تتراوح ما بين عشرين وثلاثين عامًا، ثم

<sup>(</sup>١) حد الكفاف = الكفاف

شعروا بعد ذلك بكراهية بعضهم للبعض الآخر بشكل مرير، وهو يعزو ذلك إلى فقدانهم للرابطة المشتركة بينهم، نتيجة لاكتمال نمو أطفالهم.

إلا أن القدرة الملحوظة إلى تصى حد- التي كان والدى يتمتع بها- كانت النفاذ إلى الطابع، وحتى إلى أفكار الذين يراهم، حتى لبرهة قصيرة. وكانت هناك أمثلة كثيرة على هذه القدرة، ويبدو البعض منها وكأنه خارق للطبيعة (١). وقد أنقذت تلك المقدرة والدي من عقد صبداقات، مع أناس لا يستحقونها (مع استثناء واحد، لكن سريعا ما تم اكتشاف طابع هذا الرجل). فقد حضر أحد رجال الدين إلى الشروزبري"، وبدا على أساس أنه رجل ثرى؛ وقام كل شخص بالتردد عليه، ودعي إلى عدد كبير من المنازل. وقد قام والذي بزيارته، وعند عودته إلى المنزل، طلب من أخواتي بدون إبداء تفسير، أن يقمن بدعوته أو دعوة عائلته إلى منزلنا، وذلك لأنه شعر بشكل مؤكد، بأن الرجل ليس محلا للثقة. وقد لاذ الرجل بعد مرور شهور قليلة بالفرار (١) فجأة، لأنه كان غارقا في الديون، وتبين أنه لا يتعدى أن يكون محتالا(٢) معتادا. ونجد هنا حالة من الثقة، التي ليس من شأن الكثيرين من الناس المغامرة بها. وقام أحد "الأيرلنديين" المحترمين، بزيارة والدى في أحد الأيام، مع أنه غريب تماما عنه، وقال إنه فقد كيس نقوده (٤) وأنه من المزعج له بشكل شديد، الاضطرار إلى البقاء في "شروزبري"، الى أن يصل إليه تحويل مالي (<sup>(2)</sup> من "أيرلندة". وطلب من والدى إقراضه عشرين جنيها، وقد قام والدى على الفور بذلك، لأنه شعر بأنه متأكد من أن القصة حقيقية. وبمجرد انقضاء المدة التي من الممكن خلالها ورود خطاب من "أيرلندة"، جاء خطاب مملوء بالتشكرات الغامرة، ومتضمنًا -حسب قوله- ورقة نقدية من بنك إنجلترا

Bolt

Super-natural

<sup>(</sup>١) خارق للطبيعة

<sup>(</sup>۲) يفر

Swindler

<sup>(</sup>۳) محتال

Purse

<sup>(</sup>٤) كيس النقود

Remittance

<sup>(</sup>٥) تحويل مالي

بمبلغ عشرين جنيها، لكن لم يكن هناك أى ورقة مالية داخل المظروف. وسألت والدى إن لم يكن ذلك قد أذهله، ولكنه أجاب: لا على الإطلاق،. وفى اليوم التالى وصل خطاب آخر، متضمنًا الكثير من الاعتذارات، لإغفاله (مثل أى "أيرلندى" حقيقى) وضع الورقة المالية، داخل خطاب اليوم السابق. وقام أحد الرجال المحترمين بإحضار ابن أخيه إلى والدى، والذى كان مخبولا، إلا أنه كان رقيقا جدا، وقد دفع خبال الرجل اليافع، إلى اتهام نفسه بجميع الجرائم التى تحت القبة السماوية. وعندما تحدث والدى بعد ذلك مع العم، قال له "أنا متأكد من أن ابن أخيك مذنب حقيقة ب. . . (وهو جرم شنيع)". وعندها قال العم "يا إلهى الكريم، من أخبرك بذلك يا دكتور داروين، لقد كنا نظن أنه ليس فى استطاعة أحد معرفة هذه الحقيقة عدانا". وعندما أخبرنى والدى بهذه القصة بعد مرور سنوات طويلة، وسألته كيف استطاع أن يميز بين الاتهام الحقيقى، من ضمن باقى الاتهامات الشخصية الزائفة، وكان رد والدى متطابقاً جذا مع خصائصه المميزة، حيث قال الشخصية الزائفة، وكان رد والدى متطابقاً جذا مع خصائصه المميزة، حيث قال الشخصية الزائفة، وكان رد والدى متطابقاً جذا مع خصائصه المميزة، حيث قال

"توضح القصة التالية مدى صحة التخمينات التى كان فى استطاعة والدى القيام بها. فقد كان "اللورد شيلبورن" Lord Shelburne، الذى أصبح فيما بعد "ماركيز لانسداون" Marquis of Lansdowne، مشهورا (طبقا للتعليق الذى أدلى به "ماكولاى" Macaulay فى موضع ما) لمعرفته بالشئون الأوروبية، وهو الأمر الذى كان يزهو به بشكل كبير. وبعد أن استشار والدى فى أمر طبى، بدأ يحاضره (١) حول الأحوال فى "هولندة" Holland. وكان والدى قد درس الطب فى جامعة "ليدن" حول الأحوال فى أحد الأيام التى كان فيها هناك، فى مسيرة طويلة فى الريف مع أحد الأصدقاء، الذى اصطحبه إلى منزل أحد رجال الدين (ولنقل إنه المبجل السيد أ. -، وذلك لأننى نسيت اسمه)، الذى كان مقترنا بسيدة إنجليزية. وكان والدى فى غاية الجوع، وكان هناك القليل من الأكل باستثناء الجبن، الذى لم يستطع

<sup>(</sup>۱) بِحاضر = يخطب

والدى على الإطلاق تناوله. وقد أصيبت السيدة العجوز بالدهشة، وشعرت بالأسى نتيجة لذلك، وقامت بالتأكيد لوالدي أنه جبن ممتاز، أرسل إليها من "بوود" Bowood، مقر "اللورد شيلبورن"، وتعجب أبى من سبب إرسال الجبن إليها من "بوود"، ولم يدر بخلده شيء عن ذلك، إلى أن لمع الخاطر في ذهنه بعد مرور سنوات كثيرة، عندما كان "اللورد شيلبورن" يتحدث عن "هولندة". وعند ذلك قال: من شأني الاعتقاد نتيجة لما شاهدته من أمر "المبجل السيد أ. -"، أنه رجل قدير جدًا، وعلى علم جيد بأحوال 'هولندة". وقد الحظ والدى أن النبيل<sup>(١)</sup>، قام على الفور بتغيير موضوع المحادثة، وظهر عليه الانزعاج(٢). وفي صباح اليوم التالي، تلقى والدى مذكرة من النبيل، قائلا إنه قام بتأجيل البدء في رحلته، وأنه يرغب بشكل خاص في رؤية والدى. وعندما ذهب إليه، قال النبيل "دكتور داروين، إنه أمر في غاية الأهمية لي وللمبجل السيد أ. -، أن نعلم كيف اكتشفت أنه مصدر معلوماتي حول هولندة". وهكذا كان على والدى شرح ملابسات الأمر، وهو يعتقد أن "اللورد شيلبورن" كان مبهوتا بشدة، من مهارته اللبقة في التخمين، لأنه ظل يتلقى على مدى العديد من السنوات التالية، الكثير من الرسائل اللطيفة الصادرة عنه، من خلال العديد من الأصدقاء. وأعتقد أنه قد أخبر أولاده بهذه القصة، وذلك لأن "السير س. لايل" Sir C. Lyell سألني منذ عدة سنوات ماضية، عن سبب شعور "الماركيز لانسداون" (وهو الابن أو الحفيد للماركيز الأول) بالاهتمام الشديد تجاهى، رغم عدم رؤيتى أو رؤية عائلتى على الإطلاق. وعند إضافة أربعين عضوا جديدا (والذين كان يطلق عليهم في ذلك الحين الأربعون لصا) إلى "النادي الأثيني" Athenaeum Club، كان هناك الكثير من التدقيق(٦) للانضمام اليهم، وبدون أن أقوم بالاتصال مع أى شخص، رشحنى "اللورد لانسدون"، وتوصل إلى انتخابى (٤).

<sup>(</sup>۱) نبیل (لقب) Earl

<sup>(</sup>۲) بنزعج = یجغل = یروع

Startle تيروع Canvassing

<sup>(</sup>٣) تدقيق

Elect

<sup>(؛)</sup> بنتخب

ولو صحت فرضياتى، فقد كانت تلك أحداثًا غريبة (۱) ومسلسلة (۱)، تبدأ من أن والدى لم يستطع أكل الجبن منذ نصف قرن مضى فى هولندة، وقادتها إلى انتخابى كعضو فى النادى الأثيني.

"قادته حدة قوة ملاحظته، إلى التوقع بمهارة ملحوظة، لمسار مرضى، وقام باقتراح تفصيلات صغيرة لا نهاية لها لجلب الارتياح. وقيل لى إن طبيبا يافعا في "شروزبرى"، يكن الكراهية لوالدى، كان معتادا على التصريح، بأنه لم يكن رجلا علميا بشكل كامل، إلا أن قدرته على التوقع لنهاية أي مرض، كانت لا تجاري. وعندما كان يفكر فيما مضمى، بأن من شأنى أن أصبح طبيبًا، كان يتحدث معى كثيرا حول مرضاه. وكانت ممارسة الاستنزاف الدموى للمرضى شائعة بوجه عام، لكن أبى كان مصراً على أن ذلك يسبب شرا، أكبر بكثير من النفع الذي يعود به، ونصحنى إذا ما أصبت أنا شخصيًا بمرض، ألا أسمح لأى طبيب بأن يأخذ منى إلا كمية بسيطة إلى أقصى حد من الدم. وقبل أن يتم التعرف على مرض التيفود (٢)، على أساس أنه مرض واضح المعالم، أخبرني والدي بأن نوعين متباينين تماما من الأمراض، يتم خلطهما تحت مسمى الحمى التيفوسية (أ). وكان معارضا عنيفًا (٤) لشرب الخمر، ومقتنعا بكل من تأثيرات الكحول الشريرة المبأشرة والموروثة، عند تعاطيه باعتباد، حتى لو كان ذلك بكمية معتدلة، في الأغلبية العظمى من الحالات. إلا أنه قام بالاعتراف والتقديم لحالات بعض الأشخاص، الذين استطاعوا شرب الخمر بكميات ضخمة طوال حياتهم، دون المعاناة بشكل واضح، من أي تأثيرات ضارة، وكان يعتقد بأن في استطاعته في كثير من الأحيان، التتبو بمن لن يعاني بهذا الشكل. ولم يقم شخصيا بشرب قطرة من أي شراب كحولى على الإطلاق. وتذكرني هذه الملحوظة بحالة توضح، كيف يمكن

<sup>(</sup>۱) غریب

<sup>(</sup>۲) تسلسل Typhoid (۳)

Typhus Fever (2) الحمى التيفوسية

<sup>(°)</sup> عنيف = متطرف (°)

لأى شاهد تحت تأثير أكثر الملابسات ملاءمة، أن يكون مخطئًا بشكل تام. حيث دار جدل قوى بين والدى وأحد المزارعين المحترمين، لمنعه من شرب الخمور، وتشجع بأن قال له، إنه شخصيا لم يلمس على الإطلاق أى مشروب روحى. وعندها قال الرجل: "هيا، هيا، يا دكتور، هذا لن يفيد – رغم أنه من الرقيق جدا منك أن تقول ذلك لمصلحتى – ولكننى أعلم أنك تتناول كوبا كبيرا دافنا من "الـــچين" Gin والماء كل ليلة بعد العشاء [12]. وبناء عليه سأله والدى، عن كيفية علمه بذلك. فأجاب الرجل: "كانت طاهيتى خادمة المطبخ لديك لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، وقد شاهدت كبير الخدم وهو يقوم كل يوم بإعداد الـــچين والماء لك". وكان تفسير ذلك، أن والدى كانت لديه عادة قديمة بشرب ماء دافئ في كوب طويل وكبير جدا بعد عشائه، وكان كبير الخدم معتاذا على وضع بعض الماء البارد أو لأ في الكوب، الذي ظنت الفتاة بشكل خاطئ أنه چين، ثم يقوم بعد ذلك بملء الكوب بالماء المغلى، من غلاية (١) المطبخ.

"كان والدى معتادًا على التصريح لى بالكثير من الأشياء الصغيرة، التى وجدها مفيدة فى ممارسته الطبية. ومنها قيام السيدات فى كثير من الأحيان بالبكاء، أثناء التصريح له بمشاكلهن، ويتسببن بهذا الشكل فى فقدان الكثير من وقته الثمين. وسريعا ما وجد أن رجاء بالضبط والكبح لأنفسهن، دائمًا ما يجعلهن يمعن فى البكاء، ولذلك كان يقوم فيما بعد دائما، بتشجيعهن على الاستمرار فى البكاء، قائلا إن من شأن ذلك التفريج عنهن، أكثر من أى شىء آخر، ومع النتيجة الثابتة بأنهن سريعا ما يتوقفن عن البكاء، ويصبح فى استطاعته سماع ما يردن قوله، وإعطاؤهن نصيحته. وعندما كان المرضى المعتلون بشكل شديد جدا، يرغبون بشدة (۱) فى تناول طعام غريب أو غير طبيعى، كان والدى يسألهم، عمن قام بوضع تلك الفكرة فى رءوسهم، وعندما كانوا يجيبون بأنهم لا يعرفون كان من شأنه السماح لهم بتجربة الطعام، وكثيرا ما كان ذلك يتم بنجاح، على أساس أنه كان

Boiler Crave

<sup>(</sup>۱) غلاية

<sup>(</sup>٢) يرغب بشدة = يشناق

واثقا من أن لديهم نوعا من الرغبة الغريزية، لكن إذا أجابوا بأنهم سمعوا أن الطعام المذكور قام بمفعول جيد مع شخص آخر، فإنه كان يرفض الموافقة على ذلك بشكل صارم.

" قام في أحد الأيام بتقديم عينة صغيرة غريبة من الطبيعة البشرية. فعندما كان رجلا بافعا جدا، تم استدعاؤه للتشاور مع طبيب العائلة، في حالة خاصة برجل محترم ذي مكانة عالية في "شرو يشير" Shropshire. وكان الطبيب العجوز قد أخبر الزوجة، أن العلة ذات طبيعة من شأنها أن تنتهي بالوفاة. واتخذ والدي وجهة نظر مختلفة، وأصر أن من شأن الرجل أن بشفي من مرضه: وقد ثبت أنه كان مخطئا تماما في جميع الاعتبار ات (وأعتقد أن ذلك تم عند تشريح الجثة<sup>(١)</sup>) وكان عليه تحمُّل خطئه. وأصبح عندئذ مقتنعا بأنه لن يتم بعد ذلك استشارته عن طريق هذه العائلة، ولكن بعد مرور أشهر قليلة، أرسلت الأرملة في طلبه، بعد أن قامت بالاستغناء عن طبيب العائلة العجوز. وبوغت والدى بشكل كبير من هذا، إلى درجة أنه سأل أحد أصدقاء الأزملة، لكي يعرف سبب العودة إلى استشارته. وأجابت الأرملة هذا الصديق: "بأنها لن تعود إلى رؤية هذا الطبيب العجوز الكريه، الذي قال منذ البداية إن من شأن زوجها أن يموت، بينما كان الدكتور داروين يصر دائما، أن من شأنه أن يشفى!". وفي حالة أخرى قال والدى لسيدة، إن من شأن زوجها أن يتوفي بشكل مؤكد. وبعد مرور بضعة أشهر شاهد الأرملة، التي كانت امر أة متعقلة (٢) جذا، وقالت له: "أنت رجل صغير السن جدًا، وأرجو أن تسمح لي يأن أنصحك بالقبام دائما بإعطاء الأمل لأطول مدة ممكنة، لأي قربب حميم، بتولي العناية بأي مريض. لقد جعلتني أشعر بالقنوط (٦)، وفقدت قوتي منذ تلك اللحظة ". وقال والدى إنه شاهد في كثير من الأحيان، الأهمية العظمي للحتفاظ بالأمل

<sup>(</sup>۱) تشریح الجنهٔ (۱)

Sens-ible (۲) متعقل

<sup>(</sup>٣) قنوط bespair

لصالح المريض ولقوة من يقوم بتمريضه. وقد وجد من الصعب في بعض الأحيان، تماشي ذلك مع الحقيقة. إلا أن رجلا محترما متقدما في العمر، لم يسبب له مثل هذا الارتباك. فقد تم استدعاؤه بواسطة "السيد ب. -" الذي قال "تتيجة لكل ما شاهدته وسمعته عنك، أعتقد أنك نوع من الرجال، الذي من شأنه أن يتكلم بصدق، ولو قمت بسؤالك، فسوف تخبرني عن الوقت المتوقع لوفاتي. وأنا أرغب حاليا بشدة في أن تقوم بالعناية بي، إذا كان لك أن تعدني، مهما قلت لك، بأن تقوم بشكل دائم بالتصريح لي، بأنني لن أموت". وقد أذعن (۱) والدي بناء على التفاهم الضمني، بأن كلماته لن يكون لها في الحقيقة أي معنى.

"كان والدى يتمتع بذاكرة تفوق المعتاد، وخاصة بالنسبة للتواريخ، وبهذا الشكل كان يعرف يوم الولادة، والزواج، والوفاة الخاصين بعدد كبير من الأشخاص الموجودين في "شروزبري"، وقد أخبرني في إحدى المرات، بأن هذه القدرة قد أز عجته، الأنه إذا سمع تاريخا في أي وقت، لا يستطيع نسيانه، وبهذا الشكل كان كثيرًا ما يتم استرجاع وفاة العديد من الأصدقاء إلى ذهنه. وكان على علم- بناء على ذاكرته القوية- بعدد خارج عن المعتاد من القصص الغريبة، التي كان يحب سردها، لأنه كان من كبار المتحدثين. وكان بشكل عام، ذا روح معنوية مرتفعة، ويقوم بالضحك والدعابة مع كل شخص وفي كثير من الأحيان مع القائمين بخدمته بأقصى درجة من الحرية، إلا أنه كان يتمتع بمهارة جعل كل شخص يطيعه حرفيا. وكان الكثير من الأشخاص يهابونه. وأتذكر والدى وهو يقول لنا بابتسامة في أحد الأيام، قيام العديد من الأشخاص بسؤاله عما إذا كانت "الأنسة وهي سيدة متقدمة جدا في العمر موجودة في "شروزبري"-، قد ترددت عليه، إلى درجة أنه قام في أخر الأمر، بالاستفسار عن سبب سؤالهم إياه، وعند ذلك قبل له إن "الأنسة -"، التي أغضبها والدى إلى حد بعيد، كانت تقول لكل شخص، بأنها سوف تزوره، وتخبر "هذا الطبيب البدين العجوز بوضوح تام، برأيها فيه". وقد قامت بزيارته بالفعل، لكن شجاعتها خانتها، ولم يكن في استطاعة أحد أن يكون مهذبا وودودا،

Acquiesce

بشكل أكبر مما قامت به. وذهبت عندما كنت صبيا، للإقامة في منزل "-"، وكانت زوجته مخبولة، وبمجرد مشاهدتي، دخلت المسكينة في أقصى حالة من الذعر رأيتها في حياتي، وكانت تبكى بشكل مرير، وتسألني مرارا وتكرارا"، هل سيأتي والدك ؟" لكن سريعًا ما تم تسكين روعها. وعند عودتي إلى منزلي، سألت والدي عن سبب خوفها إلى هذه الدرجة، فأجاب بأنه سعيد جدا لسماع ذلك، لأنه قام بإخافتها عامدا، شاعرا بشكل مؤكد، بأن من شأنها أن يتم الحفاظ عليها بشكل آمن وأكثر سعادة، بدون أي تقييد، إذا كان في استطاعة زوجها أن يقوم بالتأثير عليها، في أي وقت تصبح فيه شديدة الانفعال والتهيج، عن طريق اقتراح القيام باستدعاء "الدكتور داروين"، وقد نجحت تلك الكلمات بشكل كامل معها، طوال البقية الباقية من عمر ها.

"كان والدى حساسا جدا، إلى درجة أن الكثير من الأحداث الصغيرة، كانت تضايقه أو تؤلمه بشكل كبير. ولقد قمت بسؤاله فى إحدى المرات، عندما تقدم فى العمر ولم يكن يستطيع المشى، لماذا لا يقوم بالخروج بالعربة للتريض، فأجابنى "كل طريق موجود فى "شروزبرى" مرتبط فى ذهنى، بحدث مؤلم ما". إلا أنه كان يتمتع بشكل عام بروح معنوية مرتفعة. وكان من السهل جدا إغضابه بشكل شديد، لكن سماحته كانت بلا حدود. وكان محبوبا على نطاق واسع، وبشكل عميق.

"كان والدى حريصا ورجل أعمال جيدًا، وبهذا الشكل، نادرا ما فقد أية أموال عن طريق أى استثمار، وترك الأطفاله ممتلكات ضخمة جدا. وأتذكر قصة توضح كيف يكون من السهل للمعتقدات الزائفة تماما، أن تنشأ وتنتشر. فقد قام "السيد إ. -"، -وهو شخص محترم تابع لواحدة من أقدم العائلات الموجودة فى "شرو بشير"، والشريك الرئيسي فى أحد المصارف(')، - بالانتحار، وتم استدعاء والدى كإجراء شكلى، ووجده متوفيا، ومن الممكن لى أن أذكر فى سياق الموضوع، لتوضيح كيف كان يتم التصرف فى الأمور فى تلك الأيام الخوالى، أنه الموضوع، لتوضيح كيف كان يتم التصرف فى الأمور فى تلك الأيام الخوالى، أنه الموضوع، لتوضيح كيف كان يتم التصرف فى الأمور فى تلك الأيام الخوالى، أنه الميد إ. -" كان رجلا عظيما بالفعل، ومحترما بشكل عام، لم يتم القيام

<sup>(</sup>١) مصرف = بنك

بأى تحقيق<sup>(١)</sup> حول جثمانه. وظن والدى أثناء عودته إلى المنزل، أن من الواجب عليه المرور على المصرف (الذي كان له حساب فيه)، لكي يبلغ الشركاء في إدارته بالحدث، ولم يكن من البعيد عن الاحتمال، أن يكون من شأن ذلك أن يتسبب، في تسارع الناس على المصرف. وانتشرت القصة بالفعل بشكل بعيد و واسع، بأن والدى ذهب إلى المصرف، وقام بسحب جميع أمواله، ثم غادره، وعاد اليه مرة أخرى، وقال "بعن لي أن أخبركم، بأن "السيد إ. -"قام بقتل نفسه"، ثم انصر ف. وبيدو أنه كان من المعتقدات الشائعة، أن النقود التي يتم سحبها من أي مصرف، لا تكون في أمان، إلى أن يمر الشخص خارجا من باب المصرف. ولم يسمع أبي هذه القصة، إلا بعد مرور بعض الوقت، عندما صرح الشريك القائم بالإدارة، بأنه قد تخلى عن قاعدته المستديمة، التي لا تسمح على الإطلاق لأى شخص، بالاطلاع على حساب إنسان أخر، بقيامه بعرض السجل(١) الخاص بحساب والدى، على العديد من الأشخاص، على أساس أن ذلك يثبت، أن والدى لم يقم بسحب ينس واحد في ذلك اليوم. فقد كان من المشين لوالدي، أن يكون قد قام باستخدام معلوماته المهنية، من أجل الحصول على ميزة شخصية. وبالرغم من ذلك، نال هذا التصرف المزعوم الإعجاب، من قبل بعض الأشخاص، وبعد مرور عدة سنوات، علق أحد الرجال المحترمين قائلا: "آه، يا طبيب، إنك رجل أعمال رائع، لقد كنت غاية في البراعة، في إخراج أموالك سالمة من ذلك المصرف".

"لم يكن ذهن والدى علميا، ولم يحاول القيام بتعميم معلوماته تحت قوانين عامة، إلا أنه قام بتأليف نظرية لكل شيء يحدث تقريبًا. ولا أعتقد أننى اكتسبت الكثير من طريقته في التفكير، لكن من الواجب أن تكون أمثولته ذات قيمة أخلاقية عالية لجميع أبنائه. وقد كانت واحدة من قواعده الذهبية (وهي صعبة الاتباع)، "لا تتصادق على الإطلاق مع أي شخص، لا تستطيع أن تحترمه".

<sup>(</sup>۱) تحقیق

Inquest Ledger

<sup>(</sup>۲) سجل

ولد الابن الأكبر "إراسموس"، في عام ١٨٠٤، وتوفى بدون زواج عن عمر سبعة وسبعين عاما.

وقد تلقى التعليم، مثل أخيه فى مدرسة "شروزبرى"، وفى "كلية المسيح" بــــ كامبريدج". ثم درس الطب فى "إدنبرة" وفى "لندن"، وحاز على شهادة الطب من "كامبريدج". ولم يقدم على أى خطوة، تجاه النظاهر بالعمل كطبيب، وعاش بعد تركه "كامبريدج" حياة هادئة فى "لندن".

كان هناك شيء مؤسف في شعور "تشارلس داروين" بالمودة تجاه أخيه "إراسموس"، وكأنه كان يتذكر دائما حياة الوحدة، والصبر المحرك للعواطف، واللطف، الخاصين بطبيعته. وكان كثيرا ما يتحدث عنه على أساس "العجوز المسكين راس" Ras"، أو "العجوز العزيز المسكين فيلوس "Philos" – وأظن أن لقب "فيلوس" (الفيلسوف) قد كان تذكار ا(۱)، من الأيام التي عملوا فيها بالكيمياء، في بيت الأدوات الموجود في "شروزبري" – وهو زمن كان يحتفظ دائمًا بذكري سارة له. وكان "إراسموس" في الواقع، أكبر من "تشارلس داروين" بأكثر من أربع سنوات، وذلك لم يظلا معا لمدة طويلة في "كامبريدج"، ولكنهما عاشا معا في وقت سابق في "إدنبرة"، في نفس الغرف المستأجرة (۱)، ثم عاشا بعد رحلة البيجل، مع بعضهما

<sup>(</sup>۱) تذكار = أثر

Relic

<sup>(</sup>۲) غرف مستأجرة (۲)

لفترة من الزمن، في منزل "إراسموس" الواقع في شارع "جريت مارلبورو" Marlborough Street وكان كثيرا ما يتحدث بمودة شديدة عن "إراسموس" في ذلك الوقت أيضا، في خطاباته إلى "فوكس" Fox، مستخدما كلمات مثل "أخي العجوز العزيز الفاضل". وكان "إراسموس" يأتي في السنوات الأخيرة إلى "داون" أحيانا، أو كان يشارك عائلة أخيه في إجازة صيفية. ولكنه وصل بالتدريج لعدم استطاعته، من خلال اعتلال صحته، العزم على مغادرة "لندن"، وكانا يقومان في ذلك الوقت برؤية أحدهما الآخر، عند ذهاب "تشارلس داروين" لمدة أسبوع في أي مرة، إلى منزل أخيه الموجود في شارع الملكة أن" Oueen Anne Street.

تمت كتابة الحاشية التالية عن طابع أخيه، بواسطة "تشارلس داروين"، حوالى نفس الوقت، الذى تمت فيه إضافة المسودة التى كتبها عن والده، فى "الذكريات".



لوحة (٨) إراسموس داروين الصغير (الأخ الأكبر)

كان أخى "إراسموس" حائزا على ذهن صاف بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تذوقات ومعرفة شاملة ومتنوعة فى الأدب (١)، والفن، وحتى فى العلم. وقام لوقت قصير، بجمع وتجفيف النباتات، وقام على مدى وقت أطول بعض الشيء، بالتجارب الكيميائية. وقد كان مقبولا إلى أقصى حد، وكانت فطنته كثيرا ما تذكرنى بذلك الموجود فى خطابات وأعمال "تشارلس لامب" Charles Lamb. وكان غاية فى رقة القلب. وقد كانت صحته منذ صباه ضعيفة، ونتيجة لذلك، كان قليل النشاط. ولم تكن معنوياته مرتفعة، وكانت منخفضة فى بعض الأحيان، وبشكل أكثر خصوصية، فى غضون أدوار الرجولة المبكرة، والمتوسطة. وكان كثير القراءة، حتى عندما كان صبيا، وقام بتشجيعى على القراءة، أثناء ترددى على القراءة، وكان يعيرنى بعض الكتب. إلا أن أذهاننا وأذواقنا كانت غاية فى الاختلاف، إلى درجة اعتقادى، أننى لست مدينا له بالكثير من الناحية الفكرية. وكنت أميل إلى الموافقة مع "فرانسيس جالتون" Francis Galton، فى الإيمان بأن التعليم والظروف المحيطة، لا تنتج إلا تأثيرا ضئيلا، على ذهن أى شخص، وأن معظم خلالنا، فى الواقع فطرية (١).

رغم أن اسم "إراسموس داروين"، غير معروف لعامة الشعب، لكن من الممكن تذكره، من خلال التصور الذي تم رسمه لطابعه، الموجود في كتاب "استرجاعات" Reminiscences لـ "كارليل" Carlyle، الذي أعيد ذكره هنا بشكل جزئي:

"جاء "إراسموس داروين" - وهو نوعية مختلفة إلى أقصى حد من البشر (") - للبحث عنا حديثًا جدا (كان قد سمع عن وجود "كارليل" فى ألمانيا، إلى آخره) واستمر منذ ذلك الوقت، صديقًا منزليا هادئا، ومرتبطًا بنا بإخلاص، برغم أن

Innate Mortals

Literature (۱) الأدب (۱)

<sup>(</sup>۲) فطری = متأصل = أرومی

<sup>(</sup>٣) بشر = قابلين للموت والهلاك والفناء

زياراته أصبحت فيما بعد، أكثر فأكثر ندرة، نتيجة لاعتلال الصحة، وزيادة المشغوليات والى آخره. وكان يتمتع بشيء من النبوغ الأصيل، وبشكل ساخر، وهو واحد من أكثر الرجال إخلاصا، وصدقا طبيعيا، وأكثرهم تواضعا. وهو الأخ الأكبر لـ "تشارلس داروين" (داروين المشهور "بالأنواع الحية" في تلك الأيام) الذي أشعر بالتفضيل له لبصيرته، لو لم تحكم عليه صحته، بالصمت والتثاقل الصبور في الحركة. وقد كان لهذا الداروين الأمين حظوة خاصة، لدى زوجتى العزيزة، وكثيرا ما كان يصطحبها في عربته، خلال الكثير من الطرق، إلى المتاجر وما شابه ذلك، في تلك الأيام المبكرة، التي كانت فيها تكلفة المواصلات العامة، تمثل عبئا ماليا له اعتباره، وكان تفوهه النادر بالكلام، الذي كثيرا ما كان ساخرا، مثيرا للتسلية الكبيرة بالنسبة لها. "رجل محترم بشكل تام"، هذا ما رأته فيه على الفور، إنه ذو حكم صائب، وحنان غير متكلف إلى أقصى حد [14].

لم يكن "تشارلس داروين" شديد الإعجاب بتصوير أخيه بهذا الشكل، وكان يظن أن "كارليل" فاته الجوهر الموجود في طبيعته المحبة إلى أقصى حد.

تدفعنى الرغبة إلى الزيادة فى توضيح طابع الشخص المحبوب لدرجة كبيرة من جميع أطفال "تشارلس داروين"، إلى الاستخراج لخطاب محرر إلى مجلة "المشاهد" Spectator (فى ٣ سبتمبر، ١٨٨١)، من ابنه خاله "الآنسة چوليا ويحجوود" Miss Julia Wedgwood:-

"تقوم بالتأكيد إحدى الصور الشخصية المأخوذة من ملف "السيد كارليل"، التى لا ينكرها أى شخص شعر بالحب للأصل، بالحث على تقديم البعض القليل من الكلمات كملاحظات، عندما يكون الطابع الذى تقوم بتصويره، منقوصا من الجهة الإنسانية. فقد ترك "إراسموس"، الأخ الوحيد لـــ "تشارلس داروين"، والصديق القديم المخلص والمحب لكل من "كارليل" وزوجته، دائرة من الحزاني، غير المحتاجين

لأى مساعدة، من قلم مشهور للقيام بتحنيط (١) الذكرى العزيزة بهذا الشكل إلى قلوبهم، ولكن لابد أن دائرة أوسع قد شعرت ببعض الاهتمام، الذي أثاره هذا الثناء، ومن الممكن أن تتلقى باهتمام مؤكد، التسجيل لانطباع فريد و لا يمحى، حتى لو كان ذلك مقصورا على القلوب التي لا تستطيع القيام بمنحه، ومع هؤلاء الذين لابد، بناء على ذلك، أن يموت لديهم هذا الانطباع بشكل سريع. إلا أنهم يتذكرونه بنفس الوضوح، كما يتذكرون أى ابتداع عبقرى، وقد قام بنفس الطريقة بالإثراء والتجميل للحياة، وشكل نقطة التقاء مشتركة، لهؤلاء الذين ليس لديهم أي نقطة التقاء أخرى، وقام بعطر شخصيته $^{(7)}$ ، القوى بفرض هذا الاحترام، لخصوصيات $^{(7)}$ الطابع البشرى، التي بدونها يكون القرار الأخلاقي (٤) دائما، قرارا صعبا وضحلا، وفي كثير من الأحيان غير عادل. وقد كان "كارليل" الشخص الذي وجد منعة فريدة، في الجمع بين الحيوية (٥) والاستكانة (١)، التي منحت لمجتمع صديقه، تأثير ا منبها ومريحا، وعدم إعلان الدفء النابع من تقديره لاول مرة، في حفل تأبينه، وما زالت خطاباته التي تنم عن القلق، التي كتبها منذ ما يقرب من الثلاثين عاما، عندما تم تهديد حياته الواهنة، التي امتدت إلى الشيخوخة، عن طريق مرض خطير، يافعة في ذاكرتي. وقد كانت الصداقة دافئة بشكل متساو، مع كل من الزوج والزوجة. وأتذكر جيدا احتجاجًا(٢) صغيرا محزنا لها، أثير (٨) عن طريق إقرار (٩) صادر عن "إراسموس داروين"، بأنه يفضل القطط على الكلاب، وشعرت بأنه قذف في حق (١)

Embalm (٢) الفردية = شخصية Individuality (٣) خصوصية Idiosyncracy (٤) قرار أخلاقي \* Moral Judgement

(١) يحنط

(٥) حيوية Liveliness

(٦) استكانة Repose

Remonstrance (۸) يستثير -يبحث

Elicit

(٩) إقرار Avowal

حق (۱) كلبها الصغير "نيرو" Nero، وكانت نبرات الصوت التي قالت بها. "ياه، ولكنك مغرم بالكلاب! فأنت رقيق جدا لدرجة تمنعك من ألا تكون كذلك"، تتحدث عن مجاز (١) طويل من الرقة اللطيفة، التي تظل في الذاكرة، في صورة تقدير رقيق. وقد كان حميم الصلة أيضا بشخصية، لم يكن دائما لدى أصدقائها- مثل أصدقاء "السيد كارليل" - من الأسباب ما يجعلهم يهنئون أنفسهم على تواجدهم في معيتها، وهي "هارييت مارتينيو" Harriet Martineau. ولقد سمعته لأكثر من مرة وهو يدعوها: صديقتي المخلصة، وبدا لى دائما، أن ذلك يمثل إتاوة غريبة، يقوم وحده بتقديمها، في سبيل تلك الصداقة .. وأعتقد بالنسبة لي، أن مجتمع "إراسموس داروين"، كان يتمتع بنفس جاذبية كتابات "تشارلس لامب"، فقد كان هناك نفس النوعية من اللهو، ونفس الخفة في تحريك المشاعر، ونفس الرقة، وربما نفس القيود. وعلى جانب آخر من طبيعته، فإننى كثيرا ما أتذكره، عن طريق حس الدعابة الطريف والرقيق، والتعصب (٢) السطحي، والانبثاقات العميقة من الرحمة  $\binom{(1)}{2}$ ، والمزيج الفريد من شيء محزن، مع نوع من الازدراء المرح، البعيد تماما عن الاحتقار (1)، الذي يميز محاورات (٧) "السير أرثر هيلبس" Sir Arthur Helps المبكرة، في "إليسمير" Ellesmere .. ومن المحتمل أننا نستطيع تذكر هذه الطباع بشكل واضح إلى أقصى حد، عندما تكون الذكرى هي الشيء الوحيد الباقي من الأشخاص. فالطابع ليس مندمجًا في الابتداع، ويبدو أن ما نفقده من القدرة على توصيل انطباعنا، نجنيه من حيويته. لقد توفي "إراسموس داروين" في سن متأخر، إلا أن ذاكرته مازالت تحتفظ بشيء من الأريج الغض. وقد قام تأثيره بمنح الكثير

Vista

(١) قذف في حق

Slur

<sup>(</sup>۲) مجاز (الذي يرى المشهد من خلاله)

Intolerance

<sup>(</sup>٢) تعصب = عدم التقبل

Pitty

<sup>(</sup>٤) رحمة = شفقة

Scorn

<sup>(</sup>٥) از دراء

Contempt

Dialogue

<sup>(</sup>٧) محاورة = محادثة ثنانية

من السعادة، من النوعية المرتبطة عادة مع الشباب، إلى الكثير من الناس، بالإضافة إلى المشهورين منهم، الذين تكفى سجلاتهم، لتحقيق الرغبة فى وضع هذا الإكليل<sup>(۱)</sup> الذاوى<sup>(۱)</sup> على قبره".

تقوم الصفحات السابقة، بالتقديم بطريقة متقطعة، لكل ما هناك حاجة إلى سرده بقدر المستطاع، عن العائلة التي جاء منها "تشارلس داروين"، ومن الممكن أن تفيد كمقدمة للباب القادم، الخاص بسرده الذاتي لقصة حياته.

Chaplet

(١) إكليل

Fading

(۲) ذاو ي

## الهو امش

- ١- نحن مدينون في معرفتنا بهؤلاء المبكرين للعائلة، إلى البحث في غضون الوصايا = Wills، الموجودة في "لينكولن" lincoln، الذي قام به الخبير في علم الأنساب = Genealogist المشهور "الكولونيل تشستر" Chester
- ٧- كان "الكابتن لاسيلز" Captain Lassells, or Lascelles الإيستون" الأمين العسكرى = Military Secretary الخاص بـ "مونك" Monk "دوق البيمارل" Duke of Albemarle في غضون الحرب الأهلية. وهناك كمية ضخمة من التقارير، الموقعة في العديد من المواقع بواسطة "مونك"، موجودة حاليا في حوزة ابن عمى "فرانسيس داروين". ومن الممكن أن تكون تلك التقارير مشوقة، لهواة جمع الأشياء العتيقة أو المؤرخين. وهناك صورة شخصية مرسومة = Portrait خاصة "بالكابتن لاسيلز" مرتديا دروعه، التي رغم استخدامها في وقت من الأوقات، كهدف لتسديد السهام، عن طريق بعض الصبية الصغار الحاملين لاسمنا، لم تتلف إلى حد عدم إمكانية استعاضتها.
- ٣- تم اقتباس ما يتلو ذلك، عن سرد "تشارلس داروين" لقصة حياة جده، الذي قام بالتشكيل للملحوظة الابتدائية، لمقالة "إيرنست كراوس" Ernst Krause
   المشوقة، عن "إراسموس داروين"، لندن، عام ١٨٧٩، صفحة ٤.
  - ٤- انظر "Life of Erasmus Darwin، صفحة ٦٨.
  - ٥- انظر نفس المرجع، صفحتى ٧٧، ٧٩ وغيرهما.

- ٦- انظر نفس المرجع، صفحة ٨٠.
- انا مدین بهذه المعلومات إلى لطف "الأستاذ راونهوف" الأطباء، أن "روبرت مدیر السجلات بجامعة "لیدن". الذي اقتبس من سجل الأطباء، أن "روبرت وارینج داروین، الأنجلو بریطانی" Anglo-britannus، قدم فی المجلس الأعلی للجامعة = Senate (فی ۲۲ فبرایر ۱۷۸۰) رسالة = الأعلی للجامعة حول الصور الملونة التی تتم رؤیتها، بعد التطلع إلی أحد المصادر ساطعة الإنارة، و " . Dessertation Medicinae Doctor Creatus est a Clar. والسجلات الخاصة بجامعة "لیدن" مكتملة، إلی درجة أن "Paradijs". والسجلات الخاصة بجامعة "لیدن" مكتملة، إلی درجة أن "الأستاذ راوینهوف" كان قادرا علی إخباری، بأن جدی أقام مع شخص یدعی "بتروس كرمــپتون، الإنجلیزی" الوثیكرسدیجك" یوف مفروشة مستأجرة (اموزیق المقدمة فی "لیدن"، غرف مفروشة مستأجرة (اموزیق داروین" المقدمة فی "لیدن"، فی Apothekersdijk، وقد تم نشر رسالة "الدكتور داروین" المقدمة فی "لیدن"، فی الحقیقة إلی "إراسموس داروین". [.F.D.].
  - ۸- انظر Life of Erasmus Darwin، صفحة ۸۰
- 9- التصريح بأن "الدكتور ر.و.داروين" لم يتسلم أى مساعدة مالية من والده تزيد عن العشرين جنيها، ومثل هذا المبلغ من عمه، ليس صحيحا. حيث يبدو من الأوراق الموجودة في حوزة "السيد ريـ چينالد داروين" Reginald ، أنه حصل على ١٠٠٠ جنيه عند تصفية تركة والدته، و ٤٠٠ جنيه من عمته "سوزانه داروين" Susannah Darwin.
- ۱۰ انظر "A Group of Englishmen" بواسطة "الآنسة ميتيارد" Miss Meteyard عام ۱۸۷۱.
  - ۱۱- انظر "A Group of Englishmen"، صفحة ٢٦٣.

- ١٢- مازال هذا الاعتقاد باقيا، وقد تم ذكره لأخى في عام ١٨٨٤، عن طريق أحد القاطنين القدامي في "شروزبري".- [F.D.].
- ١٣ من بين هؤلاء، فإن "السيدة ويدجوود" Mrs. Wedgwood، هي الوحيدة التي مازالت على قيد الحياة حاليا.
- 14- انظر كتاب "كارليل" Carlyle بعنوان "استرجاعات" Reminiscences، الخزء الثاني، صفحة ٢٠٨.

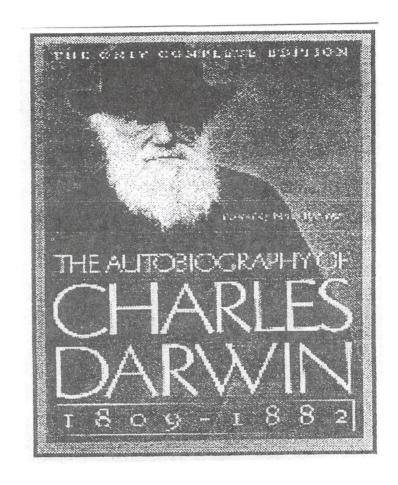

لوحة (٩) كتاب "السرد الذاتى لحياة تشارلس داروين"

## سرد داروين الذاتي لحياته

مقدمة فرانسيس داروين — مرحلة الطفولة – إدنبرة – الرماية – كامبريدج – علم طبقات الأرض – رحلة البيجل – لندن – المنشورات – هدابيات الأقدام – أصل الأنواع – باقى المنشورات – أسلوب الكتابة – الخواص الذهنية.

## مقدمـــة:

قام والدى بتدوين الاستجماعات<sup>(۱)</sup> المتعلقة بقصة حياته، التى يتم نقديمها فى هذا الجزء من أجل أولاده – وقد تمت كتابتها دون تفكير فيما سوف يكون من شأنها أن تنشر. وقد يبدو للكثيرين أن ذاك شىء مستحيل، لكن سوف يستوعب الذين كانوا على صلة بوالدى، أن هذا لا يقتصر على كونه ممكنا، لكنه الشىء الطبيعى.

تحمل هذه القصة الحياتية الذاتية عنوان: "استجماعات خاصة بتطور ذهني (٢) وشخصيتي (٦)" وتنتهى بالملحوظة التالية "٣ أغسطس، ١٨٧٦. بدأت هذه المسودة الخاصة بحياتي يوم ٢٨ مايو تقريبا في "هو بيدين Hopedene" [1]، وداومت منذ ذلك الحين، على الكتابة لما يقرب من الساعة، من أصيل معظم الأيام". وسوف يكون من السهل استيعاب، أن قصة (٤) ذات نوعية شخصية وحميمية، تمت

Recollections تاماعات (۱)

(۲) ذهنی

(٣) شخصية = طابع

(٤) قصة = حكاية

كتابتها من أجل زوجته وأطفاله، لابد أن تحتوى على مقاطع، لابد من استبعادها في السياق الحالى، ولم أعتقد أنه من الضرورى تحديد مواقع تلك الاستبعادات. وقد وجدت من الضرورى القيام بقليل من التصويبات للهفوات اللفظية الواضحة، لكن تم حصر تلك التعديلات، في أضيق حيز ممكن.



لوحة (١٠) "تشارلس داروين" (٧سنوات) عام ١٨١٦ مع أخته "كاثرين"

## مرحلة الطفولة

عندما راسلنى أحد الناشرين الألمان، طالبا منى وصفا توضيحيا، عن تطور ذهنى وشخصيتى، مع مسودة عن قصة حياتى الذاتية، رأيت أن المحاولة، من شأنها أن تكون شيئًا مثيرًا للتسلية بالنسبة لى، ومن الممكن أن تكون مثار اهتمام لأطفالى ولأطفالهم. وأعلم كم كان من الممكن إثارة اهتمامى إذا ما كان قد أتيح لى أن أقوم بقراءة، حتى ولو مسودة سريعة ومملة، تتعلق بذهن جدى، قام هو نفسه بكتابتها، وكانت تحتوى على ما كان يدور فى ذهنه، وما الذى قام به، وكيف كان يمارس أعماله. ولقد قمت بمحاولة كتابة التقرير التالى عن نفسى، كما لو كنت رجلا متوفيًا، موجودًا فى عالم آخر، وأتطلع إلى الخلف على حياتى. ولم أجد صعوبة فى ذلك، حيث انتهى مدى العمر تقريبًا بالنسبة إلى. ولم أحمل نفسى أى جهود كبيرة، تجاه أسلوب الكتابة.

ولدت فى "شروز برى" Shrewsbury، فى ١٢ فبراير عام ١٨٠٩، ولا تعود أكثر استرجاعاتى تبكيرا، إلا إلى الوقت الذى جاوزت فيه عامى الرابع بشهور قليلة، عندما ذهبنا إلى مكان قريب من "أبير چيل" Abergele للاستحمام فى البحر، وأستطيع أن أتذكر بعضا من الأحداث والأماكن هناك، بشىء قليل من الوضوح.

توفيت والدتى فى يوليو، عام ١٨١٧، عندما جاوز عمرى ثمانى السنوات بقليل، ومن الغريب أنه من الصعب على تذكر أى شىء يتعلق بها، عدا سرير وفاتها، وعباءتها المنزلية المخملية السوداء، وطاولة عملها المشيدة بشكل غريب. وأرسلت فى ربيع نفس العام إلى مدرسة نهارية (خارجية) فى "شروز برى"، وظللت فيها لمدة عام. ولقد تم إخبارى، بأننى أكثر بطنًا بكثير فى التعليم، عن أختى الأصغر منى "كاثرين" Catherine، وأعتقد أننى كنت -بطرق كثيرة- صبيا غير مطيع.

ظهر وقت ذهابي إلى هذه المدرسة النهارية،[2]، تذوقي للتاريخ الطبيعي(١)، وبشكل أكثر خصوصية، إلى القيام يجمع العينات، بشكل واضح. وحاولت اكتشاف أسماء النباتات [3] وقمت بجمع جميع الأصناف من الأشياء، والأصداف(٢)، والأختام (٦)، والدمغات (٤)، والعملات النقدية (٥)، والمعادن (١). وكانت شهوة الجمع، التي تقود أي إنسان، إلى أن يصبح عالمًا تصنيفيًا(١) في التاريخ الطبيعي، أو باحثًا مدققا (^)، أو بخيلاً (<sup>9)</sup>، شديدة القوة بداخلي، ومن الواضح أنها كانت متأصلة بشكل فطرى، لأن جميع اخوتي وأخواتي، لم يكن لديهم هذا التذوق على الإطلاق.

قامت حادثة واحدة صغيرة، حدثت في غضون تلك السنة، بتثبت نفسها يشكل وطيد حدًا في ذهني، وأنا سعيد بأنها قامت بذلك، لأن ضميري أصبح مضطريا بها بشكل مؤلم فيما بعد! وهي حادثة مثيرة للدهشة، على أساس أنها تبين، أنه يبدو أننى كنت مهتما في هذا العمر المبكر، بالقابلية للتغيير (١٠) في، النباتات! فلقد أخيرت صبيا آخر (أعتقد أنه "ليتون" Leighton، الذي أصبح العالم المشهور في علم الحشائش البحرية (١١) وعلم النبات (١٢))، بأننى أسنطيع القيام بإنتاج نر حسبات (٢٠١)، و زهور ربيع مختلفة (٢٠١ الألوان، عن طريق سقايتها بسوائل ملونة

| Natural history | (١) التاريخ الطبيعي                   |
|-----------------|---------------------------------------|
| Shells          | (۲) أصداف                             |
| Seals           | (ْ٣) أختام                            |
| Frank           | (ُ؛) دمغة                             |
| Coin            | (ٰ٥) عملة (نقدية)                     |
| Minerals        | (۱) معادن ٔ                           |
| Systematic      | (ُ۷) تصنیفی = ترتیبی                  |
| Virtuoso        | (ُ^) باحث مدقق                        |
| Miser           | (٩) بخيل                              |
| Variability     | (· () القابلية للتغيير                |
| Lichenologist   | (١١) عالم في علم حشائش البحر (الأشنة) |
| Botanist        | (۱۲) عالم في النبات                   |
| Polyanthus      | (۱۳) نرجس (نبات)                      |
| Primrose        | (۱٤) زهرة الربيع (نبات)               |

معينة، وهو الشيء الذي كان بالطبع بهتانًا (۱) هائلا، ولم يسبق لي أن قمت بنجربته. ويعن لي أيضا في هذا المقام أن أعترف، بأنني كنت منذ حداثتي، أميل إلى أختلاق الأكاذيب (۱) المتعمدة، وكان ذلك يتم دائمًا، من أجل التسبب في الإثارة، حيث قمت في إحدى المرات، بجمع ثمار قيمة جدا من أشجار والدي، وقمت بإخفائها بين الشجيرات (۱)، ثم عدوت بعجالة وأنا متقطع الأنفاس، لكي أنشر الأخبار، بأنني اكتشفت مخزونا من الثمار المسروقة.

(١) بهتان = خرافة

(۲) أكذوبة

(٣) شجيرات

Fable

Falschood

Shrubbery



لوحة (۱۱) تشارلس داروین (۷ سنوات) یحتضن نباتات مزروعة.

من المؤكد أننى كنت صبيا صغيرا غاية في البساطة، عندما ذهبت الأول مرة إلى المدرسة. حيث قام صبى يدعى "جارنيت" Garnett، في يوم من الأيام، باصطحابي إلى حانوت كعك، وقام بشراء بعض من الكعك، الذي لم يدفع ثمنه، على أساس أن صاحب الحانوت ين به. وعندما سألته بعد خروجنا عن، لماذا لم يدفع الثمن، أجاب على الفور: "لمذا، ألا تعلم أن عمى قام بترك مبلغ كبير من المال للمدينة، على شريطة أنه يتحتم على كل حرفي، تقديم أي شيء مطلوب بدون تسديد تمنه، إلى أى شخص يرتدى قبعته القديمة، ويقوم بتحريكها بطريقة معينة؟"، وقام بعد ذلك بتوضيح كيف يتم تحريكها. ثم ذهب بعد ذلك إلى حانوت آخر، كان فيه موضع الثقة، وطلب شيئا ضئيلا ما، قائما بتحريك قبعته بالطريقة الصحيحة، وحصل بالطبع عليه دون مقابل. ثم قال بعد خروجنا: "والأن، إذا أردت الذهاب بنفسك، إلى ذلك الحانوت للحصول على كعك (ومن العجيب أنني أذكر تماما موقعه بالضبط)، فسوف أفرضك قبعتى، وباستطاعتك المصول على أي شيء تحبه، إذا قمت بتحريك القبعة على رأسك بشكل صحيح.". ولقد قبلت بسرور هذا العرض الكريم، ودخلت إلى الحانوت وطلبت بعض الكعك، وقمت بتحريك القبعة القديمة، وبدأت في السير خارجا من الحانوت، وعندئذ قام صاحب الحانوت بالاندفاع تجاهى، فأسرعت بإسقاط الكعك، والجرى إنقاذا لحياتي الغالية، وشعرت بالدهشة الشديدة، لمقابلتي بالصيحات الضاحكة، الصادرة من صديقي المزيف "حار نىت".

أستطيع القول لصالحي، أنني كنت شفوقا<sup>(۱)</sup> في صباى، لكنني مدين بشكل كامل بهذا، لتعاليم وأمثلة أخواتي البنات. وأشك بالفعل، في ماإذا كانت الرحمة، خاصية (۱) طبيعية أو متأصلة (۱). فقد كنت مغرما بجمع بيض الطيور، لكنني كنت لا أقوم على الإطلاق بأخذ أكثر من بيضة واحدة، من ضمن البيض الموجود في أي عش لطائر، فيما عدا مناسبة واحدة، عندما قمت بأخذ جميع البيض، ولم يكن ذلك لقيمتها، لكن نتيجة لنوع من التبجح (٤).

Humane Quality

<sup>(</sup>١) شفوق = رحيم

<sup>(</sup>۲) خاصیة

Innate

<sup>(</sup>٣) متأصل = ارومي

Bravado

<sup>(</sup>٤) تبجح = تظاهر بالبطولة

كانت لدى نزعة قوية تجاه الصيد بالصنارة (١)، وكنت أجلس لأى عدد من الساعات، على ضفة نهر أو بركة، مراقبا الغلينة الطافية (٢)، وعندما تم إخبارى فى "مير" Maer، [4]، أن بإمكانى قتل الدود بمحلول الملح والماء، لم أقم على الإطلاق، منذ ذلك اليوم، باختراق أى دودة حية، كطعم فى السنارة، رغم أن ذلك كان يتم، على حساب الإقلال من فرص النجاح فى الصيد.

حدث لى مرة وأنا صبى صغير فى المد سة النهارية، أو قبل ذلك الوقت، أن قمت بتصرف فيه قسوة، وذلك لقيامى بضرب جرو، وأعتقد أن ذلك كان ناتجا ببساطة، عن الاستمتاع بالإحساس بالقوة، لكن لا أظن أن الضرب كان شديدا، لأن الجرو لم يقم بالولولة (٦)، وأنا متأكد من ذلك، لأن الموقع كان قريبا من المنزل. وقد كان وقع هذا العمل ثقيلا على ضميرى، كما يتضح من تذكرى الدقيق للموقع الذى تم فيه ارتكاب الجريمة. ومن المحتمل أن وقعه كان أكثر ثقلا، نتيجة لأن ولعى بالكلاب فى ذلك الوقت – ولزمن طويل بعد ذلك – كان نوعا من الشغف، وبيدو أن الكلاب تعلم ذلك، لأننى كنت خبير ا(٤) فى سلب حبها من أسيادها.

لا أتذكر بوضوح إلا وقوع حدث واحد آخر، أثناء هذه السنة التى كنت فيها في مدرسة "السيد كاس" Mr. Case النهارية، وهو بالتحديد، عملية الدفن لجندى فى سلاح الفرسان<sup>(٥)</sup>، ومن المدهش مدى الوضوح الذى مازلت أرى به الجواد، مع الحذاء عالى<sup>(١)</sup> الساق والبندقية القصيرة<sup>(٧)</sup> المعلقتين بالسراج، وإطلاق النار فوق القبر. وقد قام هذا المشهد، بتحريك كل خيال شعرى كان بداخلى.

Angling
(۱) الصيد بالصنارة = التصنر
(۲) الفلينة الطافية
(۲) الفلينة الطافية
(۳) ولولة
(۵) ولولة
(۵) خبير = ماهر
(٥) جندى في سلاح الفرسان
(٥) جندى في سلاح الفرسان
(٦) حذاء عالى الساق
(٢) بندقية قصيرة



لوحة (۱۲) مدرسة "شروزبرى"

ذهبت في صيف عام ١٨١٨، إلى مدرسة "الدكتور بتلر" Dr. Butler الموجودة في "شروز برى"، وبقيت هناك لمدة سبع سنوات، إلى منتصف صيف عام ١٨٢٥، إلى أن بلغت السادسة عشرة من العمر، وقد كنت مقيما في هذه المدرسة، وبهذا الشكل كانت لدى الفرصة العظيمة، في أن أعيش حياة صبى دراسي حقيقي، ولكن بما أن المسافة كانت لا تتعدى أكثر من ميل واحد إلى منزلى، فإنني كنت أعدو في كثير من الأحيان إلى هناك، أثناء الفترات الفاصلة الطويلة بين انتهاء الدراسة، وقبل إغلاق الأبواب ليلاً. وأعتقد أن ذلك كان مفيدا لي بطرق عديدة، عن طريق الاحتفاظ بالصلات المنزلية الودودة والاهتمامات. وأتذكر في الجزء المبكر من حياتي المدرسية، أنه كان يتحتم على العدو بسرعة كبيرة، لكي أصل في الميعاد، ونتيجة لأنني كنت عداءً سريعًا، فقد كنت عادة ما أنجح في ذلك، ولكن عندما كان الشك يساورني، كنت أقوم بالابتهال بإخلاص لله لكي يساعدني، وأتذكر جيدا أنني كنت أعزو نجاحي إلى الابتهالات، وليس إلى العدو السريع الذي كنت أقوم به، وكنت أتعجب من المساعدة، التي كانت تحط على بشكل عام.

سمعت والدى وأختى الكبرى يقولان أنه كان لدى - وأنا صبى صغير - ولع قوى بالتجول سيرا لمدة طويلة، ولكن لا علم لى بما كان يجول فى فكرى. وكثيرا ما كنت أستغرق تماما فى التفكير، وحدث مرة أثناء عودتى إلى المدرسة، أن كنت على قمة التحصينات القديمة المحيطة بـ "شروز برى"، التى تم تحويلها إلى ممرات على قمة للتمشية، بدون حاجز (١) على واحد من الأجناب، واختل مسارى وسقطت على الأرض، لكن الارتفاع لم يكن يتجاوز إلا سبعة أو ثمانية أقدام. ورغم ذلك، كان عدد الأفكار التى مرت فى خلال ذهنى، فى غضون هذا الوقت القصير جدا، الذى استغرقته السقطة المفاجئة وغير المتوقعة على الإطلاق، مثيرا للدهشة، ويبدو من الصعب أن يتلاءم ذلك، مع ما أعتقد أن العلماء فى وظائف الأعضاء قاموا بإثباته، حول أن كل تفكير يتطلب كمية لها وزنها من الوقت.

<sup>(</sup>۱) حاجز = سور منخفض

لا يمكن أن يكون هناك شيءً أسوأ لتطوير ذهني، أكثر من مدرسة "الدكتور بتلر"، حيث أنها كانت مدرسة تقليدية بشكل صارم، و لا يوجد بها شيء أخر يتم تعليمه، باستثناء القليل من القديم من علوم الجغرافيا والتاريخ. وكانت المدرسة كوسيلة تعليمية بالنسبة لي، مجرد شيء فارغ. وقد كنت في غضون حياتي بأكملها، غير قابل بشكل فريد، على الإلمام بناصية أي لغة. وكان هناك اهتمام خاص بنظم المقاطع الشعرية (١)، وهذا أمر لم يكن في استطاعتي على الإطلاق القيام به بشكل حسن، وكان لدى عدد كبير من الأصدقاء، الذين تعاونوا على القيام بجمع مجموعة جيدة من الأشعار القديمة، والتي عن طريق الصاقها مع بعضها، وفي بعض الأحيان عن طريق مساعدة الصبية الآخرين، كان بإمكاني تناول أي موضوع. وكان هناك انتباه شديد لحفظ دروس اليوم السابق عن ظهر قلب، وقد كان بإمكاني القيام بذلك بسهولة شديدة، مستوعبًا أربعين أو خمسين سطرا من أعمال "فيرجيل" Virgil أو "هومر" Homer، أثناء تواجدي في المصلي<sup>(٢)</sup> الصباحي، إلا أن هذه الممارسة كانت عقيمة بشكل تام، لأن كل مقطوعة شعرية كان يتم نسيانها، خلال ثمان وأربعين ساعة. لم أكن متكاسلا، باستثناء تناول الشعر، وكنت أقوم بشكل عام بالعمل بضمير حي في دراساتي الأدبية، ولم ألجأ إلى قصاصات للغش (٢) في الامتحانات. وكانت السعادة الوحيدة التي تلقيتها من مثل هذه الدر اسات، مستمدة من بعض قصائد هور اس" Horace الغنائية (٤)"، التي كنت شديد الإعجاب بها.

لم أكن عندما تركت المدرسة بالنسبة إلى سنى، ذا مستوى عال أو منخفض في در اساتي، وأعتقد أنه كان يتم اعتباري، عن طريق جميع أساتذتي، وعن طريق والدى، على أساس أنني صبى عادى جدا، وإلى حد ما، أقل عن المستوى الشائع في الذكاء. ومما سبب لى شعورا عميقا بالخزى، أن والدى في يوم ما قال لى:

Verse Chapel

<sup>(</sup>١) مقطع شعرية = شعر

<sup>(</sup>٢) مصلى = كنيسة صغيرة

Cribs

<sup>(</sup>٣) قصاصات للغش في الامتحانات

<sup>(</sup>٤) قصيدة غنائية

"أنت لا تهتم بأى شيء، سوى إطلاق الأعيرة النارية، والكلاب، والإمساك بالفير ان<sup>(۱)</sup>، وسوف تصبح عارا على نفسك وعلى عائلتك". لكن لابد أن والدى-الذي كان أكثر الرجال الذين التقيت بهم عطفا، والذي أشعر بالحب لذكراه بكل جوارحى- كان غاضبا وغير منصف بعض الشيء، عندما قام باستخدام تلك الكامات".

بقدر استطاعتي على استرجاع الذكري، عن طابعي في غضون حياتي المدرسية، فإن الخلال الوحيدة التي كانت تبشر بالخير في هذه المرحلة، بالنسبة إلى المستقبل، كانت تمتعى بميول قوية ومتشعبة، والكثير من الحماس(٢) تجاه أي شيء يثير اهتمامي، وشعور عميق بالسعادة، مستمد من التفهم لأي موضوع أو شيء معقد. وكان يتم تعليمي الهندسة الإقليديسية (٢) بواسطة مدرس خصوصي، وأتذكر بوضوح، الشعور الشديد بالإشباع، الذي كانت تضفيه على الإثباتات الهندسية الواضحة. وأتذكر بوضوح متساو، السرور الذي أسبغه على خالى (والد "فرانسيس جالتون" Francis Galton)، لقيامه بشرح مبدأ المقياس الصغير المنزلق<sup>(٤)</sup>، الخاص بمقياس الضغط الجوى<sup>(٥)</sup>. أما بالنسبة للميول المتشعبة، بشكل مستقل عن العلم، فقد كنت مغرما بقراءة كتب متنوعة، وكنت معتادا على الجلوس لساعات طويلة، لقراءة مسرحيات "شكسبير" Shakespeare التاريخية، وكان ذلك يتم في العادة، داخل نافذة عتيقة، موجودة في حوائط المدرسة السميكة، وقرأت أيضا أشعارا أخرى، مثل قصيدة "الفصول" Seasons لـ "ثومسون" Thomson، وقصائد "بايرون" Bayron و"سكوت" Scott المنشورة حديثًا. وأشير إلى ذلك لأننى فقدت تماما أسفى الشديد في وقت متأخر من حياتي، كل شعور بالسعادة ناتج عن

(١) الإمساك بالفيران

Zeal

(۲) حماس

Euclid

(٣) الهندسة الإقليديسية

(٤) مقياس صغير منزلق

Vernier

Barometer

(٥) مقياس الضغط الجوى

Ratcatching

الأشعار من أي نوعية، بما في ذلك أشعار "شكسبير". ويعن لي أن أضيف، كشيء مرتبط باستمداد السرور من الشعر، أنه تم في عام ١٨٢٢ -ولأول مرة - إيقاظ البهجة الشديدة في نفسى لرؤية المشاهد الطبيعية أثناء جولة على صهوات الجياد، على حدود "ويلز" Wales وقد استمر هذا الشعور لوقت أطول، من أي سرور جمالي أخر.

كان أحد الصبية في وقت مبكر من أيامي في المدرسة، يمتلك نسخة من كتاب "عجائب الدنيا" Wonders of the World، الذي كنت أقوم بقراءته كثيرا، وأقوم بالجدال مع الصبية الآخرين، حول دقة بعض ما جاء به من تصريحات، وأعتقد أن هذا الكتاب، كان المحفز الأول لي، للرغبة في القيام بالترحال في الأقطار البعيدة، وهو الشيء الذي قمت بتحقيقه، عن طريق رحلة السفينة "البيجل" Beagle. وأصبحت في الجزء الأخير من حياتي المدرسية، مولعا بشغف بالرماية النارية، ولا أعتقد أن من الممكن لأى شخص، إظهار حماس أكبر، من أجل أكثر المقاصد قدسية، عما قمت به تجاه رماية الطيور بالأعيرة النارية. وأتذكر تماما قنصي الأول طائر شنقب(١)، وشعوري بالإثارة التي كانت عظيمة جدا، لدرجة أنني عانيت من صعوبة شديدة لإعادة حشو بندقيتي، نتيجة لارتجاف يدى. وقد استمر هذا الولع لمدة طويلة، وأصبحت راميا جيدا جدا. وكنت أندرب عندما كنت في "كامبريدج" Cambridge على رفع بندقيتي إلى كتفى أمام مرآة، لكى أرى ما إذا كنت أرفعها بشكل صحيح. وكانت هناك خطة آخرى وأفضل، تتمثل في قيام أحد الأصدقاء بالتلويح بشمعة مشتعلة، وأقوم بالإطلاق عليها بكبسولة (١) على حلمة التفجير<sup>(٣)</sup> وإذا كان التسديد دقيقا، كان من شأن النفثة<sup>(٤)</sup> الضئيلة من الهواء، إطفاء الشمعة. وكان انفجار الكبسواة يتسبب في صوت طقطقة حاد.

**Nipple** 

Snipe

Cap

<sup>(</sup>١) طائر الشنقب

<sup>(</sup>٢) كبسولة = لفافة تحتوى على بعض المتفجرات \*

<sup>(</sup>٣) حلمة التفجير \*

<sup>(</sup>٤) نفثة



لوحة (١٣) ضفة نهر "سيفيرن" بجوار منزل ال"ماونت" - مراتع الطفولة

و علمت أن المرشد المدرسى (١) الموجود فى الكلية كان يعلق: "إنه لشىء خارج عن المعتاد. يبدو أن "السيد داروين" يمضى ساعات طويلة، فى طرقعة سوط جياد فى غرفته، لأننى كثيرا ما أسمع الطرقعة، عند مرورى تحت نوافذه".

كان لدى الكثير من الأصدقاء بين الطلبة، الذين أحببتهم إلى حد بعيد، وأعتقد أن مزاجي كان في ذلك الوقت ودودا.

Tutor
 (۱) مرشد أو مدرب مدرسى

 Hemipterousss insect
 (۲) حشرة نصفية الأجنحة

 Scarlet (colour)
 المرتقالى

 Moth
 (١) حشرة العثة (جمعها عث)

 Zygaena
 (٥) متماثلات الأصل \*

 Cicindela
 (١) خنفسة ببرية

 Habits
 (٧) سلوكيات = عادات

درجة أننى قمت بكتابة بعض الملاحظات حول هذا الموضوع. وأتذكر نتيجة لبساطة تفكيرى فى ذلك الوقت، شعورى بالعجب، من سبب عدم كون كل رجل محترم، مختصاً فى علم الطيور (١).

اهتم أخى -بشكل شديد قرب الانتهاء من حياتى المدرسية - بالكيمياء وقام بإنشاء معمل جيد مزود بالأجهزة الضرورية، فى مخزن الأدوات الموجود فى الحديقة، وكان مسموحا لى بمساعدته فى معظم تجاربه. وكان يقوم بصنع معظم الغازات والكثير من المركبات، وقد قرأت بعناية العديد من الكتب الخاصة بالكيمياء، مثل كتاب "هنرى و باركر" Henry and Parker، بعنوان "التعليم بالتساؤل للكيمياء" مثل كتاب "هنرى و في وقد أثار الموضوع اهتمامى بشكل كبير، وكثيرا ما كنا نستمر فى العمل إلى وقت متأخر من الليل. وقد كان ذلك أفضل جزء من تعليمى فى المدرسة، لأنه وضح لى بشكل عملى، معنى العلم التجريبي. وقد تمت معرفة الحقيقة المتعلقة بعملنا فى الكيمياء، بشكل ما فى المدرسة، وكان ذلك يمثل معنى بواسطة الناظر "الدكتور بتلر"، لتبديد وقتى بهذا الشكل، على مثل تلك علنى بواسطة الناظر "الدكتور بتلر"، لتبديد وقتى بهذا الشكل، على مثل تلك المواضيع غير المفيدة، ودعانى بشكل غير عادل "باللامبالى" وحيث أننى لم افهم ماذا كان يعنيه، بدا لى ذلك كتأنيب (2) مخيف.

قام والدى بحكمته نتيجة لعدم إحرازى أى تقدم جيد فى المدرسة بإخراجى منها، عند عمر أكثر تبكيرا بعض الشيء عن المعتاد، وقام فى أكتوبر ١٨٢٥، بإرسالي إلى "جامعة إدنبرة" Edinburgh University، بمصاحبة أخى، حيث بقيت

(۲) اسم کنیة (۲)

(٣) يوبخ

Poco curante (٤) غير مبالي

(٥) تأنيب

Reproach

Rebuke

Ornithologist

<sup>(</sup>١) متخصص في علم الطيور

هناك لاثنئين من السنين أو الفتر ات. وكان أخى يقوم باستكمال در اساته الطبية، إلا أننى لا أصدق أنه اعتزم على الإطلاق، ممارسة الطب، وكان إرسالي إلى هذا المكان، للبدء في تلك الدراسات. ولكنني أصبحت سريعا بعد انقضاء تلك المرحلة، مقتنعا نتيجة لملابسات صغيرة متنوعة، أن من شأن والدى ترك ممتلكات كافية لإعالتي بشيء من الراحة، ورغم عدم تخيلي على الإطلاق أنني سوف أصبح على هذه الدرجة من الثراء- مثلما هو الحال معى الآن- فإن هذا الاقتناع كان كافيا، لكبح أى مجهودات شاقة من جانبي لدر اسة الطب.

كان التدريس الذي يجرى في "إدنبرة"، في صورة محاضرات بشكل كلي، والتي كانت مملة بشكل لا يمكن احتماله، باستثناء تلك الخاصة بعلم الكيمياء، الملقاة بو اسطة "هوب" Hope، لكن طبقا لتفكيري، لم يكن هناك أي ميزات، وكان هناك العديد من السلبيات في المحاضرات، عند مقارنتها بالقراءة. وكانت محاضر ات "الدكتور دونكان" Dr. Doncan حول علم المواد الطبية (١) في الساعة الثامنة من صباح يوم شتاء- شيئا مثيرا للرعب عند تذكرها. وكان الدكتور "-"، المنوط به تدريس علم التشريح البشرى، يقوم بجعل محاضراته مملة، بنفس الدرجة التي كان عليها هو شخصيا، وكان الموضوع يثير اشمئز ازى، وقد ثبت أن واحدة من أكبر المساوئ التي حدثت في حياتي، أنه لم يتم حثى على القيام بالتشريح، فقد كان من شأنى التغلب على شعورى بالتقزز، وكان من شأن تلك الممارسة، أن تكون ذات قيمة عالية، بالنسبة لجميع أعمالي المستقبلية. وقد كان ذلك شرا لا علاج له، بالإضافة إلى عدم قدرتي على القيام بالرسم. وكنت أقوم بالتردد بانتظام على الأجنحة السريرية(٢) الموجودة في المستشفى، وقد أصابتني بعض الحالات بالضيق بقدر كبير، ولا زلت أحتفظ بصور حية في مخيلتي للبعض منها، ولكنني لم أكن على درجة من الغباء، بحيث أسمح لذلك بالإقلال من ترددي على

Materia Medica Clinical wards

<sup>(</sup>١) علم المواد الطبية (٢) الأجنحة السريرية

المستشفى. ولا أستطيع فهم، لماذا لم يكن هذا الجزء من منهاجي الطبي، مثير ا لاهتمامي بأي درجة عالية، لأنني بدأت قبل الذهاب إلى "إدنبرة"، في التردد على بعض الأناس الفقراء، وبشكل رئيسي الأطفال والنساء الموجودون في "شروز برى"، وكنت أقوم بكتابة تقرير واف بقدر استطاعتي عن الحالة، مع الوصف لجميع الأعراض، وقراءة ذلك بصوت مرتفع لوالدي الذي كان يقترح المزيد من الاستفهامات، وينصحني بالعقاقير المنصوح بتعاطيها، والتي كنت أقوم بتحضيرها بنفسى. وكان لدى في وقت من الأوقات ما لا يقل عن الاثنى عشر مريضا، وشعرت باهتمام شديد في هذا العمل. وقد صرح والدي، الذي كان الأفضل إلى مدى بعيد في الحكم على الشخصيات قابلته على الإطلاق في حياتي، بأن من شأني أن أصبح طبيبا ناجحًا - وكان يعنى بذلك، الطبيب الذي يستطيع الحصول على العديد من المرضى. فقد كان يصر على أن العنصر الرئيسي للنجاح هو بث الثقة، ولكنني لا أعلم ما الذي رآه مني، وأقنعه أن من شأني بث هذه الثقة. ولقد تواجدت أيضا في مناسبتين في غرفة العمليات الجراحية الموجودة في مستشفى "إدنيرة"، وشاهدت اثنين من العمليات الخطيرة، واحدة منهما على طفل، لكنني اندفعت خارجا قبل استكمالهما. ولم أحضر أي عملية بعد ذلك، حيث لم يكن هناك أي حافز من شأنه أن يكون قويا بشكل كاف لدفعي للقيام بذلك، فقد كان ذلك سابقا بوقت طويل لأيام الكلوروفورم المباركة. وقد لازمت تلك الحالتان خيالي، للكثير من السنوات الطوال.

ظل أخى فى الجامعة لمدة عام واحد فقط، وتركت بهذا الشكل خلال العام الثانى للاعتماد على مرجعياتى الخاصة، وكانت تلك ميزة، حيث تعرفت بشكل جيد، على العديد من الرجال اليافعين، المغرمين بالعلوم الطبيعية. وقد كان أحدهم "إينسورث" Ainsworth، الذى قام فيما بعد بنشر ترحالاته فى "آشور" Assyria، وكان چيولوچيا فيرناريا Wernerian geologist، وعلى علم بالقليل الذى يدور، حول الكثير من الموضوعات. وكان "الدكتور كولد ستريم" Dr. Coldstream رجلا يافعا

مختلفا جدا، حيث كان أنيقا(١)، ومنهجيا(٢)، وغاية في التدين، ورقيق القلب إلى أعلى درجة، وقد قام فيما بعد، بنشر البعض من المقالات الجيدة في علم الحيوان. أما الرجل البافع الثالث فكان "هاردي" Hardie، الذي أعتقد أنه كان من شأنه، أن يصبح عالما جيدا في علم النبات، غير أنه توفي في وقت مبكر في الهند. وأخير ١، "الدكتور جرانت"، الذي كان يسبقني بعدة سنوات، ولكنني لا أتذكر كيف تمت معرفتي به، وقد قام بنشر البعض من المقالات من الطراز الأول، في علم الحيوان، لكنه لم يقم بعد ذهابه إلى "لندن" كأستاذ في كلية جامعية، بإضافة أي شيء في العلم، وتلك حقيقة كانت دائمًا غير قابلة للتفسير من جهتى. ولقد كنت على معرفة جيدة به، وكان جافا ومنهجيا في أخلاقه، مع الكثير من الحماس تحت قشرته الخارجية. وقد قام في أحد الأيام، أثناء سيرنا سويا، بالاندفاع فجأة في فيض من الإعجاب بــ "لامارك" Lamarck و آرائه حول التطور (٦). وكنت قد قمت قبل ذلك، بقراءة كتاب جدى "تسمية الحيوانات" Zoonomia، الذي تم فيه التأكيد على وجهات مماثلة من النظر، لكن دون الإنتاج لأى تأثير على. ومع ذلك، فمن المحتمل أن السماع في وقت مبكر بعض الشيء من العمر، بالتأكيد والإطراء على مثل تلك الوجهات من النظر، قد ساعد على اعتناقى لها بشكل مختلف، في كتابي "نشأة الأنواع الحية" (أصل الأنواع) Origin of Species. وقد شعرت بالإعجاب الشديد في ذلك الوقت، بكتاب "تسمية الحيوانات" Zoonomia، ولكني شعر ت عند قراعتي له في المرة الثانية بعد مرور عشرة أو خمسة عشر عامًا، بخيبة أمل كبيرة، حيث كانت نسبة التخمينات (٤) الموجودة فيه أكبر بكثير من الحقائق المقدمة.

Prim

<sup>(</sup>۱) أنيق

<sup>(</sup>۲) منهجی = رسمی = متکلف (۲)

<sup>(</sup>٣) تطور (٣)

ري Speculation (٤)

كان انتباه "الدكاترة جرانت وكولد ستريم" كان انتباه الدكاترة جرانت وكولد ستريم، وكثيرا ما كنت أقوم بمصاحبة موجها بشكل كبير، نحو علم الحيوانات البحرية، وكثيرا ما كنت أقوم بمصاحبة الأول، لجمع الحيوانات الموجودة في البرك التي يخلفها الجزر، والتي كنت أقوم بتشريحها جيدا بقدر المستطاع. وقمت أيضا بعقد صداقات مع بعض صيادي الأسماك الموجودين في "نيوهافن" Newhaven، وكنت أقوم في بعض الأحيان بمصاحبتهم، أثناء تجريفهم لقاع البحر بالشباك(۱) لصيد المحار(۱)، وحصلت بهذا الشكل على الكثير من العينات. لكن نتيجة لعدم حصولي على فرص الممارسة المنتظمة في التشريح، ونتيجة لحيازتي مجرد مجهر حقير، كانت محاولاتي غاية في الضعف.

قمت رغم ذلك باكتشاف صعير مشوق واحد، وقرأت في بداية عام ١٨٢٦، بحثا مكتوبا قصيرا حول الموضوع، أمام "الجمعية البلينية" Pilinian Society. وكان يدور حول أن ما يسمى بيض المرتبكات (7), لديه القدرة على الحركة المستقلة، عن طريق الاستعانة بالأهداب (4), وأنه كان في الحقيقة يرقات (5), وقمت في بحث مكتوب قصير آخر، بتوضيح أن الأجسام الكروية (7) الضئيلة، التي كان من المفترض أن تكون الحالة اليافعة، لطحلب الفقوس المضلع (7)، كانت أغلفة البيض الخاصة بشبة الدوديات (7)، المسماة الراتنجيات المسطحة الأرجو انية (7).

| Trawl                | Al 50 N 19                             |
|----------------------|----------------------------------------|
| Irawi                | (١) تجريف قاع البحر بالشباك            |
| Oyster               | (۲) محارة                              |
| Flustra              | (٣) المرتبكات * : حيوانات بدائية بحرية |
| Cilia                | (٤) أهداب                              |
| Larva (Pl. Larvae)   | (٥) يرقة                               |
| Globular bodies      | (٦) الأجسام الكروية                    |
| Fucus loreus         | (٧) طحلب الفقوس المضلع *               |
| Worm like            | (۸) شبهٔ دودی *                        |
| Pontobdella muricata | (٩) الدانة مدان المسطحة الأرحمانية     |

كان يتم تشجيع "الجمعية السلينية" وأعتقد أنها أنشئت بواسطة "الأستاذ جامسون" Prof. Jameson، وكانت تتكون من الطلبة، وتجتمع في غرفة تحت مستوى الأرض في الجامعة، بغرض القراءة والمناقشة للمقالات العلمية، التي تدور حول العلوم الطبيعية، وكنت معتادا على الحضور بانتظام، وكان للاجتماعات تأثيرها الجيد بالنسبة لي، في الاستثارة لحماسي، ولمنحى الجديد من المعارف المتجانسين معي. وحدث ذات مساء أن قام شاب يافع مسكين بالوقوف، واستطاع في آخر الأمر، بعد التلعثم (١) لوقت طويل بشكل غير عادى، والتورد (١) إلى اللون القرمزي (١)، أن يقول ببطء: "سيدى الرئيس، لقد نسيت ما كنت سوف أقوله". وقد بدا الشاب المسكين مرتبكا بشكل تام، وكان جميع الأعضاء مبهوتين (١)، إلى درجة عدم تفكير أي واحد منهم، في قول شيء لتغطية ارتباكه. ولم يكن يتم طباعة المقالات العلمية التي كانت تتم قراءتها في جمعيتنا الصغيرة، ولم أخظ بهذا الشكل، بالإشباع لرؤية مقالتي العلمية وهي مطبوعة، لكنني أعتقد أن "الدكتور جرانت"، وضع ملحوظة حول اكتشافي الصغير، في تقريره الممتاز حول "المرتبكات".

كنت عضوا كذلك فى "الجمعية الطبية الملكية" Royal Medical Society، وكان حضورى منتظما جدا، ولكن بما أن المواضيع كانت طبية بشكل بحت، فإننى لم أشعر باهتمام كبير تجاهها. وكان الكلام يدور حول الكثير من المواضيع الغثة، ولكن كان هناك بعض من المتحدثين الجيدين، وقد كان الأفضل من بينهم، هو الذى أصبح حاليا "السير چ. كاى شاتلورث" Sir J. Kay-Shuttleworth. وكان "الدكتور جرانت" Dr. Grant يقوم باصطحابي أحيانا، إلى اجتماعات الجمعية السفيرنائية" خرانت أبحاثا متنوعة عن التاريخ الطبيعي، تتم قراعتها،

(۲) اور د (۳) امن قرمن م

(٣) لون قرمزى (crimson

Surprised (٤) مبهوت

<sup>(</sup>۱) تلعثم = تهتهة

ومناقشتها، ويتم نشرها بعد ذلك، في محاضر الجلسات<sup>(۱)</sup>. وأتيحت لي الفرصة هناك، للاستماع إلى "أودوبون" Audubon، وهو يلقى بعض المحاضرات المشوقة، حول سلوكيات<sup>(۲)</sup> الطيور الموجودة في أمريكا الشمالية، ساخرا بعض الشيء بشكل غير عادل، من "واترتون" Waterton. وكان هناك بالمصادفة زنجي يعيش في "إدنبرة"، وكان قد قام بالارتحال مع "واترتون"، وكان يكسب معاشه عن طريق القيام بتحنيط الطيور، وقد أعطاني دروسا مدفوعة في ذلك، وكنت معتادا في كثير من الأحيان الجلوس معه، لأنه كان رجلاً غاية في الظرف والذكاء.

قام أيضا "السيد ليونارد هورنر" Mr. Leonard Horner باصطحابى فى إحدى المرات، إلى اجتماع خاص "بجمعية إدنبرة" الملكية Royal Society of إلى المسير والترسكوت" Sir Walter Scott يجلس فى كرسى الرئاسة، وقام بالاعتذار فى الاجتماع، بعدم شعوره بأنه أصبح صالحا لهذا المنصب. ولقد نظرت إليه، وإلى المشهد بأكمله ببعض من الرهبة والتبجيل، وأعتقد أننى شعرت نتيجة لما حدث أثناء شبابى من هذه الزيارة، ومن ترددى على "الجمعية الطبية الملكية"، بالفخار من انتخابى منذ سنوات قليلة ماضية، كعضو شرفى فى كل من هاتين الجمعيتين، بشكل أكبر من أى تشريف آخر مماثل. وأعلن أننى لو أخبرت فى ذلك الوقت، بأنه سوف يتم تشريفى فى يوم من الأيام بهذا الشكل، لكان من شأنى الاعتقاد بأن ذلك على نفس الدرجة من السخافة وعدم الاحتمالية الماثلة لإخبارى أن من شأنى أن يتم انتخابى ملكا على إنجلترا.

داومت فى غضون عامى الثانى فى إدنبرة، على حضور محاضرات الأستاذ "-" حول علم طبقات الأرض $^{(7)}$  وعلم الحيوان $^{(2)}$ ، لكنها كانت مملة بدرجة لا يمكن تصديقها. وكان التأثير الوحيد الذى قامت بإحداثه لدىً، هو تصميمى على

<sup>(</sup>١) محاضر الجلسات

<sup>(</sup>٢) سلوكيات = عادات

<sup>(</sup>٣) علم طبقات الأرض = المجيولوجيا

<sup>(</sup>٤) علم الحيوان

Transactions

Habbits

Geology

Zoology

عدم القيام ما حبيت، بقراءة أي كتاب عن علم طبقات الأرض، أو القيام بدراسة العلوم بأى طريقة. إلا أننى كنت أسعر بالتأكيد، بأننى معد للمعالجة المنطقية (١) للموضوع، حيث قام "السيد كوتون" Mr. Cotton العجوز الموجود في "شروبشير" Shropshire ، الذي كان يعرف الكثير حول الصخور، منذ سنتين أو ثلاث سنوات سابقة، بالإشارة إلى جلمود (٢) مجروف (٦) ضخم موجود في بلدة "شروزبري"، بسمى "صخرة الجرس" Bell-stone، وأخبرني بأنه لا توجد أي صخرة من نفس الصنف، في مكان أقرب من "كامبر لاند" Camberland أو "إسكتأندة" Scotland، وأكد لى بوقار، بأن من شأن العالم أن يصل إلى نهايته، قبل أن يتمكن أى شخص، من تفسير كيف استطاعت هذه الصخرة، المجيء إلى المكان الذي تستقر فيه حاليًا. وقد قام ذلك بإحداث انطباع عميق لديَّ، وكثيرا ما كنت أقوم بالتأمل حول هذه الصخرة المدهشة. وشعرت بناء على ذلك، بسرور غامر، عندما قرأت لأول مرة، عن مفعول الجبال التلجية الطافية (٤)، في نقل الجلاميد الصخرية، وهللت للتقدم الذي حدث في علم طبقات الأرض. والحقيقة المذهلة بشكل مساو - رغم أن عمرى الآن سبعة وستون عاما فقط- هي سماعي الأستاذ في محاضرة ميدانية عند الجروف الصخربة (٥) الموجودة في "سليزبوري" Salisbury، وهو يعالج الموضوع الخاص بأحد الخنادق الطرابية $^{(1)}$ ، مع ما يحتويه من حواف ملوز $^{(Y)}$ ، والطبقات $^{(A)}$ المتيبسة الموجودة على كل جانب، والصخور البركانية(٩) الموجودة في كل مكان

Philosophical
 (۱) منطقی = فلسفی

 Boulder
 (۲) جلمود (صخر)

 (۳) مجروف
 (٤) الجبال الثلجية الطافية

 (٥) جرف صخری
 (٥) جرف صخری

 Trap-dyke
 (۲) خندق طرابی(الطراب=صخر برکانی)

 Amygdaloid
 علی تجاویف صغیرة مملوءة بالرواسب المعننیة

<sup>(</sup>۸) طبقة (أرضية) Stratum (Pl. Strata) (۹) (۹) بركاني (۹) بركاني

حولنا، قائلا انه كان صدعا<sup>(١)</sup> تم ملؤ ه بالر و اسب الهابطة من أعلى، مضيفا بسخرية أنه كان هناك أناس يصرون على أنه حقن من أسفل بمواد في حالة منصهرة. ولا أشعر بالتعجب عندما أقوم بالتفكير في هذه المحاضرة، من تصميمي على عدم الاهتمام على الإطلاق بعلم طبقات الأرض.

أصبحت نتيجة لحضورى محاضرات الأستاذ "-"، على صلة بأمين(١) المتحف، السيد "ماك جيلي قراى" Mr.Macgillivray، الذي قام فيما بعد بنشر كتاب ضخم وممتاز، حول طيور إسكتاندة. وكانت انا محادثات كثيرة مشوقة حول التاريخ الطبيعي، وكان غاية في اللطف معي. وقام بمنحى بعضا من القواقع(٦) النادرة، الأننى كنت أقوم في ذلك الوقت بجمع الرخويات (٤) البحرية (٥)، لكن ليس بقدر كثير من الحماس.

كانت أجازاتي الصيفية أثناء هائين السنتين، مخصصة بشكل كامل للتسلية، رغم أننى كنت أحتفظ دائما ببعض الكتب، لتكون في متناول يدي، والتي كنت أقرؤها بشغف. وقمت - في غضون صيف عام ١٨٢٦ - بجولة طويلة سيرا على الأقدام مع اثنين من الأصدقاء، وعلى ظهورنا جربنديات (١٦)، في أرجاء شمال ويلز. وكنا نسير ثلاثين ميلا في معظم الأيام، متضمنة يومًا لصعود جبل "سنودون" Snowdon. وذهبت أيضا في جولة بالجياد مع أختى في شمال ويلز، ومعنا خادم يحمل ملابسنا في حقائب على سرج جواده. أما فصول الخريف فقد كانت مخصصة بشكل رئيسي، للصيد بالبنادق عند "السيد أوين" Mr. Owen، في "وودهاوس" Wood house، وعند "خالى چوس" Uncle Jos)، في "مير"

Mafine Knapsack

Mollusca

Fissure Curator

Shell

<sup>(</sup>۱) صدع = شق

<sup>(</sup>٢) الأمين

<sup>(</sup>٣) قوقعة = صدفة

<sup>(</sup>٤) رخويات

<sup>(</sup>٥) بحرى

<sup>(</sup>٦) جربندية = حقيبة ظهر

وقد كان حماسى عظيما، إلى درجة أننى كنت معتادا وضع أحذية الصيد مفتوحة بجوار سريرى عند الذهاب إلى النوم، لكى لا أفقد نصف دقيقة أثناء ارتدائها فى الصباح، وبلغت فى إحدى المرات جزءا بعيدا من ضيعة "مير" وكان ذلك فى العشرين من أغسطس، بحثا عن طيور الصيد السوداء (١) وصيدها، وظللت بعد ذلك أكدح مع حارس الصيد طوال اليوم فى اختراق المروج الكثيفة وأشجار التنوب الإسكتلندى اليافعة.

كنت أحتفظ بسجل دقيق لكل طائر أقوم بصيده طوال الموسم بأكمله. وظننت في أحد الإيام، أثناء قيامي بالصيد في "وود هاوس" مع "الكابتن أوين" Owen Owen، الابن الأكبر، وابن عمه، " الماچور هيل" Major Hill الذي أصبح "اللورد بيرويك" Lord Berwick فيما بيرويك" لانني كلما قمت بإطلاق النار، وظننت أنني قتلت طائرا، تظاهر بشكل مخجل، لأنني كلما قمت بإطلاق النار، وظننت أنني قتلت طائرا، تظاهر واحد منهما بإعادة حشو بندقيته، والصياح: "يجب ألا تقوم بوضع هذا الطائر في الحساب، لأنني أطلقت النار عليه في نفس الوقت"، وكان حارس الصيد- وهو مدرك لهذه الدعابة- يقوم بدعم كليهما. ثم قاموا بعد مضى بضع ساعات بإخباري عن هذه الدعابة إلا أنها لم تكن دعابة بالنسبة لي، لأنني كنت قد اصطدت عددا كبيرا من الطيور، لكن لم يكن لدى علم بعددها، ولم يكن باستطاعتي إضافتها إلى كبيرا من الطيور، لكن لم يكن لدى علم بعددها، ولم يكن باستطاعتي إضافتها إلى مربوطة في عروة من المعطف. وقد أدرك أصدقائي الخبثاء قيامي بذلك.

<sup>(</sup>١) طيور الصيد السوداء \*



لوحة (١٤) طائر من طرائد الصيد ببريطانيا

كنت أشعر باستمتاع كبير بالصيد، ولكن أعتقد أنني كنت أشعر بالخزى بشكل نصف واع من حماسي الشديد، لأننى حاولت إقناع نفسى، بأن الصيد عن طريق الرماية مشغولية عقلانية (١) تقريبًا، حيث تحتاج إلى الكثير من المهارة، للحكم على مكان العثور على أكثر الطرائد(٢)، وكيفية استخدام الكلاب(٢) للكلاب بشكل جيد.

كانت إحدى الزيارات الخريفية إلى "مير" في عام ١٨٢٧م، جديرة بالذكري، لأني تقابلت هناك مع "السير ج. ماكينتوش" Sir J. Mackintosh، الذي كان أفضل محادث أصغيت إليه على الإطلاق. وقد بلغنى فيما بعد بزهو متقد، أنه قال: "هناك شيء ما في هذا الرجل اليافع يثير اهتمامي". ولابد أن ذلك كان بشكل رئيسي ناتجا عن إدراكه، بأننى كنت أقوم بالإصنعاء بكثير من الاهتمام، إلى كل شيء كان يقوله، لأننى كنت جاهلا مثل أي خنزير، فيما يخص المواضيع التي كان يتحدث عنها، الخاصة بالتاريخ، السياسة، والفلسفة الأخلاقية (٤). وأعتقد أن السماع للمديح الصادر عن شخص بارز، رغم أنه لا شك قابل أو من المؤكد أن بثير الخيلاء (م)، يمثل شيئا جيدا بالنسبة لأى رجل يافع، على أساس أنه يساعد على الإبقاء عليه في السياق الصحيح.

كانت زيارتي لــ مير " خلال تلك الاثنتين أو الثلاث من السنين غاية في الإبهاج، بشكل مستقل عن الصيد الخريفي. فالحياة هناك كانت حرة بشكل كامل، وكان الريف غاية في اللطف للقيام بالسير أو ركوب الجياد، وكان هناك في المساء الكثير من المحادثات السائغة، التي لم تكن شخصية جدا، مثلما يكون عليه الحال

<sup>(</sup>١) مشغولية عقلانية \*

Intellectual employment (٢) الطرائد Game

<sup>(</sup>۲) پستخدم Hunt

<sup>(</sup>٤) أخلاق Moral

<sup>(</sup>٥) خيلاء = زهو Vanity

في العادة، في الاجتماعات العائلية الضخمة، علاوة على الموسيقي. وكانت العائلة باكملها معتادة في فصل الصيف على الجلوس على درجات الرواق المعمد (۱) القديم، وأمامهم حديقة الزهور، والمنحدر شديد الانحدار المشجر المقابل للمنزل، الذي تتعكس صورته على سطح البحيرة، وتقوم هنا وهناك سمكة بالقفز، أو طائر مائي بالتجديف متجولا. ولم يقم أى شيء بترك ذكرى أكثر حيوية في ذهني بشكل أكبر، مما فعلته تلك الأمسيات، التي قضيتها في "مير". لقد كنت متعلقا وأشعر بالتبجيل الشديد لخالي "جـوس"، الذي كان رجلا صموتا ومتحفظا، إلى درجة أنه يكون أحيانا رجلا مرعبا، ولكنه كان يقوم أحيانا بالتحدث معي. لقد كان النموذج بالأصلى من الرجل المستقيم، المتمتع بأوضح رؤية ممكنة. ولا أعتقد أن هناك قوة على سطح الأرض تستطيع أن تجعله ينحرف بوصة واحدة، عما يعتقد أنه المسار الصحيح. وكنت أقوم بالالتماس له في ذهني، لقصيدة "هوراس" Horace الغنائيةالتي نسيتها الآن، التي توجد بها كلمات leor vultus tyranni, etc [6].

"كامبريدج" ١٨٢٨ - ١٨٣١ :- أدرك والدى - بعد قضائى فصلين در اسيين فى "إدنبرة"، أو سمع من أخواتى البنات - أننى لا أميل لفكرة أن أكون طبيبا، ولهذا اقترح أن من شأنى أن أصبح من رجال الدين (١).حيث كان معارضا بشكل عنيف جدا، لتحولى إلى رجل رياضى خامل، وهو الشيء الذي بدا أنه مآلى المحتمل، فطلبت منه مهلة للتفكير، حيث كانت لدى وساوس" (١)، نتيجة للنزر القليل مما سمعته، أو دار فكرى حوله فيما يتعلق بالموضوع، تدور حول الإعلان عن إيمانى بجميع عقائد (١) الكنيسة الإنجليزية، رغم أننى كنت عدا ذلك أميل إلى فكرة أن أكون رجل دين ريفيًا. وقمت بناء على ذلك، بالقراءة بعناية لكتاب "بيرسون عن

<sup>(</sup>۱) الرواق المعمد = المدخل ذو العمدان

Clergyman (۲) رجال الدين Scruple

<sup>(</sup>۳) وسواس Dogma

<sup>(</sup>٤) العقيدة

العقيدة " Pearson on the Creed، علاوة على القليل من الكتب الأخرى عن الألوهية (١)، وحيث لم يكن لدى أى شك ولو قليلاً فى ذلك الوقت، فى الصدق التام والحرفى لكل كلمة موجودة فى الكتاب المقدس (٢)، فإننى سريعا ما أقنعت نفسى، بحتمية التسليم التام بإيماننا المسيحى.

يبدو من المضحك عند الوضع في الاعتبار، مدى الشراسة التي تمت بها مهاجمتى، عن طريق المتدينين التقليديين (٦) - أننى انتويت في أحد الأيام، أن أصبح رجل دين. ولم يتم التخلى بشكل رسمى عن هذا الهدف أو عن رغبة والدى، لكنه مات مينة طبيعية، عندما تركت "كامبريدج" للالتحاق بـــ"البيجل" Beagle كإخصائى في التاريخ الطبيعى. وإذا كان من الممكن الوثوق بالخبراء في علم الفراسة الدماغية (٤)، فقد حدث منذ سنوات قليلة ماضية، أن طلبت منى هيئة السكرتارية الخاصة بجمعية ألمانية لعلم السجايا (علم النفس)، بشكل جدى عن طريق خطاب، إرسال صورة خاصة بى، ثم تسلمت بعد مرور بعض الوقت، المحضر المسجل الأحد الاجتماعات، الذي يبدو فيه أن شكل رأسي كان موضوع المناقشة العامة، وقد أعلن أحد المتحدثين، أننى أتمتع بنتوء الكهانة الظاهر بشكل يكفي لعشرة من القسس.

Divinity

Bible

Orthodox

<sup>(</sup>١) الألو هية = اللاهوت

<sup>(</sup>٢) الكتاب المقدس (بعهديه)

<sup>(</sup>٣) المتدين التقليدى=مستقيم التدين

<sup>(</sup>٤) علم الفراسة الدماغية: دراسة شكل الجمجمة لاستخلاص الشخصية والملكات الذهنية Phrenology



لوحة (١٥) جـــامعة كـــامبردج

كانت السنوات الثلاثة التي قضيتها في "كامبريدج" مضيعة للوقت، بالنسبة لما له علاقة بالدراسات الجامعية التقليدية (۱)، بنفس الشكل الكامل، مثلما كان عليه الحال في "إدنبرة" وفي المدرسة، ولقد حاولت دراسة الرياضيات (۱)، إلى درجة ذهابي في غضون صيف ۱۸۲۸ مع مدرس خصوصي (وكان رجلا مملا جدا) إلى "بارموث" Barmouth، لكن تقدمي كان غاية في البطء. لقد كانت الدراسة مقيتة (۱) بالنسبة لي، وبشكل رئيسي، نتيجة لعدم قدرتي على رؤية أي معنى في الخطوات الأولى لعلم الجبر (۱). وقد كان هذا الانعدام للصبر شيئا غاية في الغباء، وندمت بشكل عميق في السنوات التالية، على أنني لم أنقدم بشكل كاف، حتى إلى الاستيعاب لشيء عن المبادئ الأساسية للرياضيات، حيث يبدو أن الأناس

Testament

<sup>(</sup>١) العهد الجديد

<sup>(</sup>Y) الدر اسات الجامعية التقليدية Academic studies

<sup>(</sup>٣) الرياضيات = الحسابات \*

ريه Repugnant (٤)

<sup>(°)</sup> علم الجبر

المو هو بين (١) بهذا الشكل، بتمتعون بحاسة اضافية. ولكنني أعتقد أنه لم يكن من شأني أن أنجح، إلى مستوى يتعدى الدرجة المنخفضة. ولم أحقق شبئا بالنسبة للدر اسات التقليدية (٢)، سوى حضور بعض المحاضر ات الجامعية الإلز امية، وكان الحضور يشكل اسمى تقريبًا. وكان على في العام الثاني أن أعمل لشهر أو شهرين، لكى أجناز الامتحان الابتدائي للدرجة (٢)، وهو الشيء الذي قمت به بسهولة. وعملت مرة أخرى في عامي الأخير - ببعض من الجدية - من أجل الامتحان الأخير للحصول على الدرجة العلمية في الفنون والآداب(٤)، واستعادة در اساتي التقليدية، علاوة على بعض من الجير والهندسة الاقليدبسبة (ع)، وقد منحتنى الأخيرة الكثير من السرور، كما فعلت عندما كنت في المدرسة. وكان من الضروري أيضا لكي أتمكن من اجتياز امتحان درجة الفنون والآداب، استذكار (٢) كتاب "بالي" Palcy حول "البر اهين الخاصة بالمسيحية" Palcy حول "البر اهين الخاصة بالمسيحية" وكتابه عن "الفاسفة الأخلاقية" Moral Philosophy. وقد تم القيام بذلك بطريقة جدية، وأنا مقتنع بانه كان بإمكاني القيام بكتابة جميع "بالبراهين"، بطريقة صحيحة تماما، لكن بالطبع ليس بلغة " بالى" الواضحة. وإذا كان لى أن أضيف، فقد منحنى المنطق الموجود في كتاب، "علم اللاهوت الطبيعي" Natural Theology، الكثير من السرور، مثلما فعل علم الهندسة. وقد كانت الدراسة بعناية لتلك الأعمال، دون المحاولة لتعلم أي جزء عن طريق الحفظ الصم (٧)، تمثل الجزء الوحيد من المقرر الدراسي، بناء على ما شعرت به ومازلت أؤمن به، الأقل فائدة لي، فيما يتعلق

Endowed

Classics

Little go

B.A. = Bachelor of Arts

Euclid

Get up

Rote

(۱) مو هوب

(٢) الدراسات التقليدية = التقليديات \*

(٣) الامتحان الابتدائي للدرجة

(٤) الدرجة العلمية في الفنون والأداب

(°) الهندسة الأقليديسية (٦) استذكار = اكتساب معرفة

(٧) الحفظ الصم = الاستظهار بدون فهم

بتنقيف ذهنى. ولم أقم فى ذلك الوقت بإزعاج نفسى حول فذلكات (١) "بالى"، وقمت بتاقيها بثقة، وكنت مفتونا ومقتنعا بالسياق الطويل من المجادلة. واكتسبت عن طريق الإجابة الجيدة لأسئلة الامتحان عن "بالى"، وعن طريق قيامى بالإجابة بشكل جيد للهندسيات، وعن طريق عدم الرسوب بشكل مزر فى التقليديات، موقعا جيدا بين "العامة"، أو الجمع من الناس الذين لا يقومون بالتقدم للدرجات الشرفية (١). والشيء الغريب، هو أننى لا أستطيع تذكر المستوى الذى وصلت إليه، وذاكرتى تتذبذب حول أن ترتيبي كان الخامس، أو العاشر أو الثاني عشر، من الأسماء الموجودة فى القائمة [7].

كان يتم في الجامعة إلقاء المحاضرات العمومية (١)، التي تدور حول العديد من الفروع، وكان الحضور فيها يتم بشكل اختياري تماما، لكنني كنت قد سئمت المحاضرات في "إدنبرة"، إلى درجة أنني لم أحضر حتى محاضرات "سيد جويك" Sedgwick البليغة والمشوقة. ومن المحتمل أنني لو كنت أقدمت على ذلك، لكان من شأني أن أصبح خبيرا في علم طبقات الأرض، في وقت أكثر تبكيرا عما حدث معى. إلا أنني حضرت محاضرات "هنسلو" Henslow التي كانت تدور حول علم النبات (٤)، وكنت أحبها جدا لوضوحها المتناهي، ورسومها التوضيحية المثيرة للإعجاب، لكنني لم أقم بدراسة علم النبات. وقد كان "هنسلو" معتادا أخذ تلاميذه، بما في ذلك العديد من الأعضاء الأكبر عمرا في الجامعة، في جو لات ميدانية، سيرا على الأقدام أو في مركبات، إلى الأماكن البعيدة، أو في صندل (ع) منحدرين في النهر، وكان يحاضر عن النباتات والحيوانات النادرة التي تتم ملاحظتها.

<sup>(</sup>۱) فذلكة = مقدمة منطقية

<sup>(</sup>۲) الدر جات الشرفية = در جات الشرف (۲)

<sup>(</sup>٣) عمومي = شعبي Public

Botany (٤) علم النبات

<sup>(°)</sup> صندل = مرکب نهری مسطح ضخم

رغم أنه كان هناك - كما سوف نرى الآن- بعض من الملامح التي من الممكن استغلالها من حياتي في "كامبريدج"، فإن وقتى هناك تم تبديده بشكل محزن فقد انغمست نتيجة لشغفي بالصيد والقنص، وعندما توقف ذلك، تحول إلى امتطاء الجياد عبر الريف، في مجموعة رياضية، تضمنت بعضا من الرجال اليافعين الخلعاء المنحطين في العقلية. وكنا معتادين في كثير من الأحيان، أن تناول العشاء معًا في المساء، رغم أن تلك الولائم كانت تشمل في كثير من الأحيان، رجالاً من الضرب المرتفع، وكنا نقوم في بعض الأحيان بالإفراط في الشراب، مع الغناء المرح ولعب الورق بعد ذلك. وأعلم أنه يتوجب على الشعور بالخزى، من قضاء أيام وليال بهذا الشكل، لكن حيث أن البعض من أصدقائي كانوا غاية في اللطف، وكنا جميعًا نتمتع بأعلى روح معنوية ممكنة، فإننى لا أستطيع التغلب على الاسترجاع لتلك الأوقات بسرور كبير.

يسعدني رغم كل شيء التفكير في أنني تمتعت بالكثير من الأصدقاء ذوى الطباع المختلفة بشكل عريض. فقد كنت شديد الحميمية مع "هويتلى" Whitley [8]، الذي أصبح فيما بعد "مدرسا في الرياضة البحتة \*" Senior Wrangler، وكنا معتادين باستمرار على السير معًا لمسافات طويلة. وزرع بداخلي تذوق الصور والنقش (١) الجيد، التي ابتعت بعضها. وكنت أقوم بشكل متكرر، بالذهاب إلى صالة عرض (٢) "فيتزويليام" Fitzwilliam، و لابد أن ذوقى كان جيدا بشكل معقول، لأننى كنت أشعر بالتأكيد بالإعجاب بأفضل التصاوير، التي كنت أتناقش حولها مع أمين المعرض العجوز. وقمت أيضا بالقراءة بانتباه شديد، لكتاب "السير جوشوا رينولد" Sir Joshua Reynold. وقد لازمنى هذا الذوق، رغم أنه غير طبيعي بالنسبة لى، لسنوات عديدة، وقامت الكثير من الصور الموجودة في المعرض القومي National Gallery في لندن بمنحى الكثير من السرور، وأثارت بداخلي صور "سباستيان ديل بيومبو" Sebastion del Piombo، الشعور بالتسامي<sup>(٣)</sup>.

Sublimity

Engraving (۱) نقش Gallery

<sup>(</sup>٢) صالة عرض (٣) التسامي = الرفعة

انضممت أيضا إلى مجموعة موسيقية، وأعتقد أن ذلك تم عن طريق صديقى دافئ القلب "هيربرت" Herbert [9]، الذى حصل على درجة عالية فى الرياضة البحتة (١) واكتسبت نتيجة لمزاملتى لهؤلاء الرجال، والإنصات إلى عزفهم، تنوقا قويا للموسيقى، واعتدت فى كثير من الأحيان توقيت مسيراتى، لكى أستمع فى أيام الأسبوع إلى الترتيل (١) فى مصلى "كلية الملك" King's college. وكان ذلك يمنحنى سرورا بالغا، إلى درجة أن عمودى الفقارى كان يرتعش فى بعض الأحيان. وأنا متأكد أنه لم يكن هناك أى تصنع أو حتى مجرد محاكاة فى هذا التنوق، لأننى كنت أذهب بمفردى إلى "كلية الملك"، وكنت أقوم فى بعض الأحيان باستنجار الصبية المنشدين (٦) للغناء فى محل إقامتى. ومع ذلك، فإننى محروم تماما من الأذن الموسيقية، إلى درجة أننى لا أستطيع إدراك أى نشاز، أو التوقيت والهمهمة (١) لأى لحن بشكل صحيح، ومن غير المفهوم كيف تسنى لى على الإطلاق، أن أستمد السرور من الموسيقى.

سرعان ما أدرك أصدقائى الموسيقيون حالتى، وكانوا يقومون فى بعض الأحيان بتسلية أنفسهم، عن طريق جعلى أمر بامتحان، كان يتكون من التأكد من عدد الأنغام<sup>(2)</sup> التى أستطيع التعرف عليها، عند عزفها بشكل أسرع أو أبطأ عن المعتاد. وعندما كان يتم عزف "حفظ الله الملك" God save the king بهذا الشكل، كان ذلك يمثل لغزا عويصا. وكان هناك رجل آخر يتمتع بأذن سيئة، بنفس القدر الموجود لدى تقريبا، ومن الغريب أن يقال، إنه كان يعزف قليلا على الناى<sup>(1)</sup>.وقد أحرزت في إحدى المرات انتصارا عليه، في واحد من تلك الامتحانات الموسيقية.

Wrangler
 درجات الشرف في الرياضيات في كامبريدج

 Anthem
 (۲) الترنيم = الإنشاد

 Chorister boys
 (۳) الصبية المنشدين

 Hum
 (٤) همهمة

 Tune
 (٥) نغم

 Flute
 (٦) الناى = الغلوت

لم يكن هناك أي سعى متواصل، اتبعته في "كامبريدج"، بأي درجة مقاربة من التلهف، أو منحنى هذا القدر الكبير من السرور، مثل القيام بجمع الخنافس<sup>(١)</sup>. وقد كان ذلك لمجرد الشغف بالجمع، لأننى لم أكن أقوم بتشريحها، ونادرا ما كنت أقوم بمقارنة صفاتها الخارجية، مع الأوصاف المنشورة عنهم، ولكنني تمكنت بشكل ما من تسميتها. وسوف أقوم بتقديم برهان بدل على حماسي، فقد رأيت في يوم من الأيام - أثناء قيامي بنزع لحاء قديم لشجرة - ائنين من الخنافس النادرة، وقمت بالقبض على واحد منهما في كل يد، ثم رأيت بعد ذلك خنفسا ثالثا ومن صنف جديد، لم أحتمل أن أفقده، وبناء على ذلك، قمت بوضع الخنفس الذي كنت أقبض عليه في يدى اليمنى داخل فمى. إلا أنه قام للأسف $^{(7)}$ ، بلفظ سائل لاذع $^{(7)}$ أحرق لساني، إلى درجة اضطرنتي إلى بصق الخنفس، وبذلك فقدته، كما فقدت الثالث كذلك.

كنت ناجما جدا في جمع الخنافس، وقمت باختراع طريقتين جديدتين، حيث قمت بتوظيف عامل للقيام أثناء فصل الشتاء، بالكشط(٤) وإزالة الطحالب(٥) عن الأشجار القديمة ووضعها في حقيبة كبيرة، والقيام كذلك بجمع النفايات (١٠)، الموجودة عند قبعان الصنادل النهرية(v)، التي يتم فيها إحضار البوص(h) من المستنقعات (٩)، وحصلت بهذا الشكل على عينات نادرة جدا. ولم يشعر أحد الشعراء

(۱) خنفسة (٢) للأسف Alas (٣) لاذع Acrid (٤) يقشط Scrape Moss off (٥) إزالة الطحالب Rubbish (٦) نفایات Barges (۷) صندل نهری Reed (۸) بوص Fen (٩) مستقع

Beetle

على الإطلاق بالبهجة بشكل أكبر عند رؤيته نشر أولى قصائده، عما شعرت به عند رؤيتى فى كتاب "ستيفن" Stephen "الرسوم التوضيحية الخاصة بالحشرات البريطانية" Stephen التالية: "تم القبض البريطانية" المعاللة التالية: "تم القبض عليه بواسطة تشارلس. داروين، المحترم (۱)".وقد تم تقديمى إلى علم الحشرات (۲) عن طريق ابن عمى "و. داروين فوكس" W. Darwin Fox وهو رجل بارع وغاية فى اللطف، وكان فى ذلك الوقت فى "كلية المسيح" Christ's College والذى أصبحت على علاقة حميمة جدا به. وأصبحت فيما بعد ملمًا بالموضوع وخرجت لجمع العينات، مع "ألبرت واى" Way التابع لكلية "الثالوث" وذهبت كذلك مع "هـ. تومـبسون" nord المشهورا فى علم الآثار القديمة المنك ودهبت كذلك مع "هـ. تومـبسون" H. Thompson التابع لنفس الكلية، الذى أصبح فيما بعد خبيرا بارزا فى الزراعة (٤)، ورئيسا لمجلس إدارة شركة عظيمة للسكك فيما بعد خبيرا بارزا فى الزراعة (٤)، ورئيسا لمجلس إدارة شركة عظيمة للسكك بمثل مؤشرا ينم على النجاح المستقبلي فى الحياة!.

أنا مندهش من الانطباع الذي لا يمحى - الذي تركته الكثير من الخنافس التي أمسكت بها - على ذهني. وأستطيع تذكر المظهر الدقيق للبعض المعين من المواقع، والأشجار القديمة، والضفاف التي قمت بالفوز فيها بغنيمة جيدة. وقد كان السيانغوص الصليبي العظيم (ع) الجميل كنزا في تلك الأيام، ورأيت هنا في "داون" Down خنفسا يجرى عبر طريق مخصص للسير، وعندما قمت بالتقاطه، أدركت أنه يختلف بشكل بسيط، عن الهانغوص الصليبي العظيم، وقد تبين أنه خنفس

<sup>(</sup>۲) علم الحشرات (۲)

<sup>(</sup>٣) علم الأثار القديمة

<sup>(</sup>٤) خبير زراعي

<sup>(</sup>a) البانغوص الصليبي العظيم • Panagaeus crux-major

البانغوص رباعى الرقطات<sup>(۱)</sup>، الذى لا يتعدى أن يكون ضربا<sup>(۲)</sup> أو نوعا<sup>(۱)</sup> متقاربا بشكل حميم<sup>(۱)</sup>، يختلف عنه بشكل بسيط جدا فى الشكل الكفافى<sup>(۱)</sup>. ولم أشاهد على الإطلاق فى تلك الأيام، خنفسا ليسينيا<sup>(۱)</sup> حيا، الذى لا يختلف بشكل كبير للعين غير المتمرسة، عن الكثير من الخنافس الأرضية<sup>(۷)</sup>، لكن أو لادى عثروا هنا على إحدى العينات، وقد أدركت على الفور أنه كان جديدا بالنسبة لى، مع أننى لم أتطلع إلى خنفس بريطانى، على مدى العشرين عاما الأخيرة.

لا أذكر إلى الآن أى ظرف قام بالتأثير على مجرى حياتى بأكمله، بشكل أكثر من أى ظرف آخر، من صداقتى مع "الأستاذ هنسلو" Prof. Henslow. وقد سمعت عنه قبل حضورى إلى "كامبريدچ" من أخى، على أساس أنه رجل عالم بكل فرع من فروع العلم، وكنت بناء على ذلك مستعدا لتبجيله. وكان معتادا إقامة "بيت مفتوح" مرة كل أسبوع، حيث كان جميع الطلاب، والبعض من أعضاء الجامعة، المرتبطين بالعلوم، على اللقاء فى المساء. وسرعان ما حصلت عن طريق "فوكس" Fox على دعوة، وداومت على الذهاب هناك بشكل منتظم. وأصبحت قبل مضى وقت طويل، على معرفة شخصية جيدة مع "هنسلو"، وكنت أقوم خلال النصف الأخير من الوقت الذى أمضيته فى "كامبريدچ"، بالسير معه لمسافات طويلة فى معظم الأيام، إلى درجة الإطلاق على، عن طريق البعض من الأساتذة (^): "الرجل معظم الأيام، إلى درجة الإطلاق على، عن طريق البعض من الأساتذة (^): "الرجل الذي يسير مع هنسلو"، وكانت تتم فى أحيان كثيرة جدا دعوتى فى المساء،

Species

Closely allied

Outline

Outilité

Licinus

Carabidous beetles

Don

Panagaeus quadripunctatus

Variety

<sup>(</sup>١) خنفس البانغوص رباعي الرقطات \*

<sup>(</sup>۲) ضرب (حی)

<sup>(</sup>٣) نوع (حي)

<sup>(</sup>٤) متقارب بشكل حميم

<sup>(</sup>٥) الشكل الكفافي

<sup>(</sup>٦) خنفس ليسينيا #

<sup>(</sup>٧) الخنافس الأرضية (فصيلة)

<sup>(</sup>٨) أستاذ جامعي

للمشاركة في وجبته العائلية. وقد كانت معرفته عظيمة في النباتيات (١)، والحشر اتيات (٢)، والكيمياء، والمعدنيات (٦)، وعلم طبقات الأرض. وكان أقوى ولع لديه، القيام باستنباط استنتاجات من مشاهدات دقيقة مستمرة لوقت طويل. وكان حكمه على الأمور ممتازا، وكان ذهنه بأجمعه متزنا، ولكنني لا أفترض أن من شأن أي شخص القول بأنه كان يحوز الكثير من النبوغ الأصيل. وقد كان متدينا بشكل عميق، ومستقيم الاعتقاد، إلى درجة أنه قال لى فى أحد الأيام، إنه سوف يشعر بالأسى، إذا تم التغيير لكلمة واحدة من البنود(؛) التسعة والثلاثين. وكانت خواصه الأخلاقية مثيرة للإعجاب بكل شكل. وكان خاليا من أى شائبة من خيلاء، أو أي من المشاعر التافهة الأخرى، و لم أشاهد أي إنسان مثله، لا يفكر إلا قليلا، فيما يتعلق بشخصه أو يتعلق بأموره. وكان مزاجه هادئا بشكل جيد، مع تمتعه بأخلاق مستميلة وكيسة إلى أقصى حد، ورغم ذلك، وكما شاهدت، فقد كان من الممكن استثارته عن طريق أى تصرف سيىء، إلى أقصى درجات السخط والتصرف الحازم.

شاهدت في إحدى المرات وأنا في صحبته، في شوارع " كامبريدج"، منظرا على نفس الدرجة من الترويع، الذي كان من الممكن رؤيته، أثناء الثورة الفرنسية. حيث تم القبض على اثنين من الصبية الخطافين، اللذين تم انتزاعهما أثناء أخذهما إلى السجن، من المسئول عن الأمن، بواسطة حشد من أكثر الرجال خسونة، الذين قاموا بسحبهما من أرجلهما على طول الطريق الموحل الحجرى. وكانا مغطيين من الرأس إلى القدم بالوحل، ووجهاهما ينزفان، إما نتيجة لركلهما وإما من الأحجار، وكانا يبدو ان مثل الجثث الهامدة، لكن الحشد كان كثيفا جدا، إلى درجة أنني لم أحظ

**Botany** Entomology

<sup>(</sup>١) النباتيات \* =علم النبات

<sup>(</sup>٢) الحشر اتبات \*= علم الحشر ات

<sup>(</sup>٣) المعدنيات \* = علم المعادن

<sup>(</sup>٤) بند = فقرة

Minero Article

إلا بلمحات عابرة، من هذين الكائنين البائسين. ولم أشاهد في حياتي على الإطلاق، مثل هذا الحنق مرسوما على وجه إنسان، مثل ذلك الذي بدا على "هنسلو"، نتيجة لهذا المنظر المروع. وقد حاول بشكل متكرر اختراق هذه الجمهرة، لكن الأمر كان مستحيلا. وعندها أسرع بالذهاب إلى عمدة المدينة (۱)، طالبا منى ألا ألحق به، لكن أن أحاول إحضار عدد أكبر من رجال الشرطة. ولقد نسبت هذه الحادثة، عدا أنه تم إبداع الرجلين في السجن، دون أن يتم قتلهما.

كانت النزعة الخيرية (٢) الموجودة لدى "هنسلو" غير محدودة، وذلك ما قام بإثباته عن طريق الكثير من المشروعات الممتازة، التى قام بها من أجل الفقراء التابعين لأبرشيته (٢) عندما قام فى السنوات التالية، باتخاذ مقام له فى "ليتشام" Litcham وكانت علاقتى الحميمة مع رجل على هذه الشاكلة جديرة بأن تكون ذات فائدة لا يمكن تقديرها. ولا أستطيع مقاومة ذكر إحدى الحوادث التافهة، التى توضح مراعاته الكريمة لظروف الآخرين. فقد رأيت أثناء قيامى بفحص البعض من حبوب اللقاح (٤) على سطح مبلل، الأنابيب بارزة وأسرعت على الفور لإبلاغه اكتشافى المدهش. ولا أظن أن أى أستاذ نباتيات آخر،كان فى استطاعته منع نفسه من الضحك، لدخولى بمثل هذه العجالة لتوصيل مثل هذه المعلومة. لكنه اتفق معى على مدى التشويق الذى كانت عليه هذه الظاهرة، وقام بشرح معناها، لكنه جعلنى أفهم بوضوح، كيف أنها معلومة جدا، وتركته بهذا الشكل، دون أى جرح بسيط لمشاعرى، لكننى كنت سعيدا لأنى اكتشفت بنفسى حقيقة، على مثل هذا القدر من الجدارة بالملاحظة، لكننى صممت على ألا أكون على مثل هذه الدرجة من التسرع مرة أخرى، عند القيام بالإبلاغ عن اكتشفت.

Benevolence

Mayor

<sup>(</sup>١) عمدة المدينة

Parishioner

Pollen-grains

<sup>(</sup>٢) النزعة الخيرية

<sup>(</sup>٣) التابع للأبرشية

<sup>(</sup>٤) حبوب اللقاح

كان "الدكتور هويويل" Dr. Whewell واحدا من الكبار في السن والمحترمين، الذين يقومون بزيارة "هنسلو" أحيانا، وسرت معه في مناسبات عديدة، إلى المنزل ليلا. وكان التالى "للسرج. ماكينتوش"، في كونه أفضل المحادثين حول المواضيع الخطيرة، الذين استمعت إليهم على الإطلاق. وكثيرا ما كان "ليونارد جينينز" Leonard Jenyns [10]، الذي قام فيما بعد بنشر بعض المقالات العلمية الجيدة في التاريخ الطبيعي [11]، يمكث مع "هنسلو"، الذي كان نسيبا<sup>(١)</sup> له. وقمت بزيارته في منزله الكنسي (٢)، الموجود على حدود المستنقعات (سوافهام بولبك" Swaffham Bulbeck)، وحظيت معه بالكثير من المسيرات والمحادثات الجيدة، حول التاريخ الطبيعي. وأصبحت على معرفة جيدة مع العديد من الرجال الأخرين الأكبر منى سنا، الذين لم يكن لديهم أى اهتمام كبير بالعلم، لكنهم كانوا أصدقاء لـ "هنسلو". وكان أحدهم رجلا إسكتلنديا، وهو أخو "السير "ألكز اندر رامسي" Sir Alexander Ramsay، ويقوم بالتدريس (٢) في "كلية عيسي" College، وكان رجلا مبهجا، ولكنه لم يظل حيا لمدة طويلة. وكان الآخر "السيد داويس" Mr. Dawes الذي أصبح فيما بعد عميدا لـ "هيرفورد" والمشهور لنجاحه في تعليم الفقراء. وكان هؤلاء الرجال وغيرهم من نفس المستوى، بالإضافة إلى "هنسلو"، معتادين على القيام برحلات بعيدة داخل الريف، التي كان من المسموح لي اللحاق بها، وكانت تلك الرحلات سائغة إلى أقصى حد.

أظن بالتطلع إلى الوراء أنه كان هناك شيء موجود بداخلي، مرتفع بعض الشيء عن الضرب الشائع من الشباب، وإلا لكان من شأن الرجال المذكورين أعلاه، الأكبر منى سنا بهذا القدر الكبير، والأعلى في المراكز التعليمية، ألا يسمحوا لى على الإطلاق بالتعامل معهم. ولم أكن على دراية بالتأكيد بأى تفوق من

Brother-in-law

<sup>(</sup>۱) نسیب

Parsonage

<sup>(</sup>٢) منزل كنسى = بيت الكاهن

г.

<sup>(</sup>٣) مدرس = يدرس

هذا القبيل، وأتذكر واحدا من أصدقائى الرياضيين، وهو "تيرنر" Turner، الذى شاهدنى أثناء انشغالى بالخنافس، وقال إن من شأنى أن أصبح فى يوم ما زميلا فى الجمعية الملكية Royal Society، وقد بدت لى هذه الفكرة على أساس أنها منافية للمعقول.

قرأت في غضون السنة الأخيرة لى في "كامبريدج"، بعناية واهتمام بالغين، كتاب "هامبولدت" Humboldt بعنوان "رواية شخصية" Personal Narrative. وقد قام هذا الكتاب، وكتاب "السير هيرتشل" Sir Herschel بعنوان "مقدمة إلى دراسة الفلسفة الطبيعية" Introduction to the study of Natural Philosophy بإثارة حماس منقد بداخلي، للإضافة ولو بأى مساهمة متواضعة، إلى بنيان العلوم الطبيعية النبيل. ولم يتم التأثير على عن طريق أى واحد أو حتى دزينة من الكتب الأخرى، بنفس القدر الكبير، الذي قام به هذان الكتابان. ولقد قمت بالنقل لعدد من مقاطع "هامبولدت" الطويلة، التي تدور حول "تينيريف" Teneriffe، وقمت بقراءتها بصوت مرتفع، أثناء واحدة من الرحلات المذكورة أعلاه، وأعتقد أن ذلك كان أمام "هينسلو"، و"رامسي"، و"دايس"، لأننى تحدثت في مناسبة سابقة عن مفاخر "تينيريف"، وأعلن بعض أعضاء المجموعة، أن من شأنهم محاولة الذهاب إلى هناك، لكنني أعتقد أنهم كانوا نصف جادين فقط. إلا أنني قمت بجدية تامة، بالتعرف على تاجر موجود في "لندن"، للاستعلام عن المراكب، ولكن تم القضاء على هذا المخطط بالطبع، عن طريق رحلة السفينة "البيجل" البحرية.

تخليت عن عطلتى الصيفية من أجل القيام بجمع الخنافس، والبعض من القراءة، والجولات قصيرة المدى. وكان وقتى فى الخريف مكرسا بأكمله للصيد بالبنادق، بشكل رئيسى فى "وودهاوس" و"مير"، وفى بعض الأحيان مع "إيتون" اليافع سليل عائلة "أيتون" Eyton. وكانت السنوات الثلاث الكاملة التى قضيتها فى "كامبريدج"، فى مجملها أكثر الفترات بهجة فى حياتى السعيدة كلها، حيث كنت أستمتع فى ذلك الحين، بصحة ممتازة، وكنت أتمتع دائما تقريبا، بمعنويات مرتفعة.

اضطررت نتيجة لحضوري في أول الأمر إلى "كامبريدج" في عيد الميلاد، إلى البقاء لفترنين دراسينين، بعد اجتيازى الامتحان النهائي، وذلك في بداية عام ١٨٣١، وقام "هنسلو" عندئذ بإقناعي بالبدء في دراسة علم طبقات الأرض. وقمت بناء على ذلك، عند عودتى إلى "شر وبشير" بفحص قطاعات(١)، وتلوين خريطة الأجزاء المحيط: بـ "شروزبرى". وأراد "الأستاذ سيد جويك" Prof. Sedgwick القيام بزيارة "شمال ويلز" في بداية شهر أغسطس، لاستكمال دراسانه الـــچيولوچية الشهيرة، المتعلقة بالصخور الأكثر قدما، وطلب منه "هنسلو" السماح لي بمصاحبته [12]. وبناء عليه، فإنه حضر وقضى الليلة في منزل والدى.

قامت محادثة قصيرة معه في غضون هذا المساء، بترك انطباع قوى على ذهني. وأخبرني أحد العمال أثناء فحص حفرة قديمة مليئة بالحصي (٢) بالقرب من "شروزبرى"، أنه عثر فيها على قوقعة (٦) حلزونية (١) استوائية (٥) ضخمة متهرئة، مثل التي من الممكن مشاهدتها على رفوف مستوقدات (٦) البيوت الريفية، وحيث إنه رفض بيع القوقعة، اقتنعت بأنه عثر عليها بالفعل في الحفرة. وعندما أخبرت "سيدجويك" بهذه القوقعة، قال على الفور (و لا شك في أن ذلك كان بشكل حقيقي): لابد أن شخصا تخلص منها بإلقائها في الحفرة، لكنه أضاف بعد ذلك، لو كانت مطمورة حقا هناك، فمن شأن ذلك أن يكون أكبر محنة لعلم طبقات الأرض، لأن من شأن ذلك قلب موازين كل ما نعرفه عن الرواسب<sup>(٧)</sup> السطحية الموجودة بأقطار

(١) قطاع Gravel-pit (٢) حفرة مليئة بالحصى \* Shell (٣) قوقعة Volute (٤) حلزونية Tropical (٥) إستوائي Chimney-piece (٦) رف المستوقد **Deposits** 

Section

(۷) رواسب

الأرض المتوسطة Midland. فتلك القيعان (١) الحصوية تابعة في واقع الأمر، إلى العصر الجليدي (١)، ولقد عثرت فيها في السنوات التالية، على قواقع قطبية (١) محطمة. لكنني كنت في ذلك الوقت مذهو لا بشكل تام، من أن "سيد جويك" لم يشعر بالابتهاج من حقيقة مدهشة، مثل العثور على قوقعة استوائية، قريبة من السطح، في وسط إنجلترا. ولم يحدث قبل ذلك أي شيء على الإطلاق، من شأنه أن يجعلني أتحقق بشكل تام، رغم قراءتي العديد من الكتب العلمية، من أن العلم يتألف من تجميع للحقائق، حتى يمكن بهذا الشكل، استخلاص القوانين العامة أو الاستنتاجات منها.

انطلقنا في الصباح التالي إلى "لانجولين" Llangollen، و"كونواي" Wirequir و"بانجور" Bangor، و "كابل كوريج" Capel Curig. وكانت لهذه الجولة فائدة مؤكدة بالنسبة لي، في تعليمي بشكل قليل، لكيفية القيام بتحديد الطبقات الأرضية، الخاصة بأي قطر. وكان "سيد جويك" يقوم بإرسالي في كثير من الأحيان، في خط مواز لخطه، ويكلفني بإحضار عينات من الصخور، وتحديد الطبقات الأرضية على خريطة. وليس لدى أي ظل من الشك، في أنه قام بذلك ابتغاء صالحي، لانني كنت غاية في الجهل بدرجة لا تمكنني من تقديم أي مساعدة له. وتعرضت في هذه الجولة لحدث لافت للنظر يوضح سهولة الإغفال للظواهر، مهما كانت واضحة، قبل أن تتم ملحظاتها بواسطة أي شخص آخر. حيث قضينا ساعات طويلة في "كوم إيدوال" كان مشوقا للعثور فيها على مستحاثات، ولكن لم ير أي منا أي أثر ينم عن الظواهر متشوقا للعثور فيها على مستحاثات، ولكن لم ير أي منا أي أثر ينم عن الظواهر الشاجية المدهشة، الموجودة في كل مكان حولنا، فإننا لم نلاحظ الصخور المثلومة (م)

Beds

(۱) قیعان

Glacial period

(٢) العصر الجليدى

Arctic

(٣) قطبي

Fossils

(٤) مستحاثات = أحافير

1 033113

*J--* (-)

Scored

(٥) مثلوم = محزوز = مخدوش

بشكل واضح، والجلاميد الصخرية الجائمة (۱)، والركام (۱) الجانبي (۱) والطرفي (۱) المجروف. إلا أن تلك الظواهر كانت واضحة جدا، الى درجة أننى أعلنت فى مقالة علمية، تم نشرها بعد سنوات عديدة فى "المجلة الفلسفية" Philosophical [13]، أن المنزل المحترق تماما لن يبوح بقصته بشكل أكثر وضوحا، عما قام هذا الوادى بفعله. ولو كان هذا الوادى مازال مملوءا بالتلوج، لكان من شأن تلك الظواهر أن تكون أقل وضوحا، مما هى عليه الأن.

تركت "سيدجويك"، عند "كاپل كوريج" وانطلقت في خط مستقيم بواسطة بوصلة (ع) وخريطة، عبر الجبال إلى "بارموث" Barmouth، ولم أتبع على الإطلاق أي درب (١) إلا إذا تصادف وجوده في مسارى، ووصلت بهذا الشكل إلى البعض من الأماكن الوحشية الغريبة، واستمتعت بشكل كبير بهذه الطريقة للترحال، وقمت بزيارة "بارموث"، لمرؤية بعض الأصدقاء من أيام "كامبريدج"، الذين كانوا يقومون بالاطلاع هناك، ثم عدت بعد ذلك إلى "شروزبرى" وإلى "مير"، للصيد بالبنادق، حيث كان من شأني أن أظن في ذلك الوقت أنني أصبت بالجنون، للتخلي عن الأيام الأولى من إطلاق النار على طيور الحجل(٧)، من أجل علم طبقات الأرض، أو أي علم آخر.

 Perched
 (۱) جاثم

 Morain
 (۲) ركام : تر اب وحجارة مجروفة بنهر جليدى

 Lateral
 (۳) جانبى

 Terminal
 (٤) طرفى

 Compass
 (٥) بوصلة = بيت الإبرة = ايرة الملاحين

 Track
 (٦) درب

(۱) درب Partridge (۷) طائر الحجل



لوحة (١٦) جوشوا ويدجورد – خاله

## رحلة "البجل" الے ۲ أكتوبر ١٨٣٦ من ۲۷ دیسمبر ۱۸۳۱

وجدت عند عودتى إلى المنزل بعد جولتى الدچيولوچية القصيرة في شمال ويلز، خطابا صادرا من "هنسلو"، ينبئني بأن "القبطان فيتز-روي" -Captain Fitz Roy مستعد للتتازل عن جزء من قمرته (١) الخاصة لرجل يافع، يتطوع للذهاب معه بدون أجر مدفوع، كممارس للعلوم الطبيعية $^{(7)}$ ، في رحلة  $^{(7)}$  السفينة البيجل $^{(3)}$ البحرية. وأعتقد أننى قمت بتقديم تقرير في دفتر يومياتي المكتوبة بخط يدي (٥)، عن جميع الملابسات التي حدثت في ذلك الوقت، وسوف أقتصر هنا على القول، بأنني كنت متلهفا على الفور، لقبول هذا العرض، لكن أبي اعترض بشدة، مضيفا لحسن حظى بالكلمات: "إذا كان بإمكانك العثور على أى رجل ذى حصافة، من الممكن أن ينصحك بالذهاب، فإنني سوف أمنحك موافقتي". وقمت بناء على ذلك بتحرير خطاب في ذلك المساء برفض العرض. ثم ذهبت في الصباح التالي إلى "مير"، لأكون مستعدا للأول من سبتمبر، وأثناء قيامي بإطلاق النار، أرسل خالى [14] في طلبي، وعرض أن يصحبني في عربته إلى "شروزبري" ليتبادل الحديث مع والدى، لأن خالى كان يعتقد، أنه سوف يكون تصرفا حكيما من جانبي قبول العرض، وحيث أن أبى كان يعتبره دائما على أساس أنه الرجل الأكثر حكمة في

Cabin (١) قمرة = حجرة على ظهر سفينة

Naturalist

(٢) ممارس للعلوم الطبيعية

Voyage

(٣) رحلة (بحرية)

Beagle

(٤) إسم السفينة = نوع من كلاب الصيد قصير القوائم ناعم الوبر

MS. Journal

العالم، فقد وافق على الفور، بأرق طريقة ممكنة. لقد كنت مسرفًا(١) بعض الشيء في فترة "كامبريدج"، ولذا قلت لوالدي لكي أواسيه(٢) من شأني أن أكون شيطانا بارعا، لإنفاق ما هو أكثر من مخصصاتي المالية، وأنا على متن السفينة "البيجل"، لكنه أجابني بابتسامة: ولكنهم أخبروني أنك بارع جدا".

انطلقت في اليوم التالي إلى "كامبريدج" لرؤية "هنسلو"، ومن هناك إلى "لندن المقابلة "فيتز روى"، وسرعان ما تم ترتيب جميع الأمور. وسمعت فيما بعد، عندما أصبحت على علاقة حميمة جدًّا مع "فيتز روى"، أنني كنت في خطر كبير جدا لأن يتم رفضي، بناء على شكل أنفي!.حيث إنه كان من مريدي (١) "لاڤاتير" لكانير المعاورين (٤) وكان مقتنعا بأن في استطاعته الحكم على شخصية أي رجل، عن طريق الخطوط الكفافية لملامحه، وقد ساوره الشك فيما إذا كان من الممكن لشخص له أنفي، أن يكون حائزا نشاطًا وتصميمًا كافيين لهذه الرحلة. لكنني أعتقد أنه أصبح فيما بعد مقتنعا بشكل كاف جدا، بأن أنفي تحدث بشكل خاطئ.

كانت شخصية "فيتزروى" فريدة (٥)، وتتمتع بمميزات كثيرة غاية في النبل: فإنه كان متفانيا في واجباته، كريما إلى حد النزق، جسورا، حاسما $(^{1})$ ، نشيطا بشكل لا يقهر $(^{(4)})$ ، وصديقا غيورا لكل من هم تحت إمرته. وكان من شأنه تحمل أي نوعية من المشقة، لمساعدة من يعتقد أنهم يستحقون المساعدة. وكان رجلا وسيما، ويبدو كرجل نبيل بشكل لافت للنظر، متمتع بأخلاق مراعية للأصول بشكل عال،

 Extravagant
 (۱) مسرف = مغرط

 Console
 (۲) يواسى

 Disciple
 (٦) مريد

 Ardent
 (٤) غيور = متحمس = متوهج

 Singular
 (٥) فريد

 Determined
 (٦) حاسم

 Indomitable
 (٧) ليقير



لوحة (١٧) السفينة "البيجل" على الشاطئ (الصيانة)

تماثل خاله (۱) "اللورد كاستليرى" Rio ولابد أنه ورث أيضا الكثير مما يتعلق الوزير المفوض (۱) الموجود في "ريو" Rio. ولابد أنه ورث أيضا الكثير مما يتعلق بمظهره، عن الملك "تشارلس الثاني" Charles II لأن "الدكتور واليتش" . Wallich أعطاني مجموعة من الصور الضوئية التي قام بالتقاطها، وصدمت من التماثل الموجود بواحدة منها مع "فيتزروي"، وعند ما تطلعت إلى الاسم وجدت أنه "ش. إ. سوبيسكي ستيوارت" Ch. E. Sobieski Stuart "كونت ألباني" d'Albanie

كان مزاج "فيتزروى" تعيسا إلى أقصى درجة، وكان فى العادة أسوأ ما يكون فى الصباح الباكر، وكان فى استطاعته عن طريق حدة إيصاره التقاط أى شىء خاطئ موجود فى السفينة، وكان عندئذ عديم الرحمة فى ملامته. ورغم أنه كان غاية فى الرقة معى، فإنه كان رجلا من الصعب بشكل كبير التعايش معه بعلاقات حميمة، وهو الشىء الذى كان من شأنه أن ينتج بالضرورة، عن التواجد بمفردنا فى نفس القمرة. وقد حدثت بيننا كثير من المشاجرات، وعلى سبيل المثال، فإنه كان فى وقت مبكر من الرحلة عند "باهيا" Bahia فى "البرازيل" Brazil بدافع ويشيد بالاسترقاق، وهو الشىء الذى أمقته، وأخبرنى أنه قام بزيارة أحد الملاك الكبار للعبيد، الذى قام باستدعاء عدد كبير من عبيده، وسألهم ما إذا كانوا سعداء، وما إذا كانوا يودون أن يصبحوا أحرارا، فأجاب الجميع بــ "لا". وعندئذ سألته وربما كان ذلك بسخرية عما إذا كان قد دار بخلده، إن كانت إجابة العبيد فى وجود سيدهم تساوى أى شىء؟. وقام ذلك بإثارة غضبه بدرجة كبيرة، وقال بما أننى أشك فى كلمته، فلن نستطيع أن نتعايش معا أكثر من ذلك. وقد اعتقدت أنه سوف يجبرنى على مغادرة السفينة، ولكن بمجرد انتشار الخبر، وهو الشىء الذى سوف يجبرنى غضبه بالإساءة حدث بسرعة، لأن القبطان أرسل فى طلب المساعد الأول، لتسكين غضبه بالإساءة

Maternal uncle

<sup>(</sup>۱) الخال(۲) الوزير المفوض

إلى، تمت ترضية خاطرى بشكل عميق، عندما تلقيت دعوة من جميع ضباط غرفة المدفعية، لكى أقيم معهم. ولكن بعد مرور ساعات قليلة، قام "فيتزروى" بالكشف عن شهامته المعتادة، بأن أرسل إلى ضابطا يحمل اعتذاره، و رجاءه بالاستمرار في المعيشة معه. لقد كانت شخصيته من نواح عديدة، واحدة من أكثر الشخصيات التى عرفتها نبلا.

كانت رحلة "البيجل" إلى مدى بعيد، أكبر حدث مهم فى حياتى، وقد قامت بتحديد مسار حياتى بأكمله، ومع ذلك فإنها اعتمدت على مصادفات غاية فى الضآلة، مثل قيام خالى باصطحابى فى عربته، لمسافة ثلاثين ميلا إلى "شروزبرى"، وهو الشيء الذى من شأن القليل من الأخوال والأعمام القيام به، وعلى شيء غاية فى التفاهة، مثل شكل أنفى. ولقد شعرت دائما، بأنى مدين لهذه الرحلة، بأول تدريب أو تثقيف حقيقى لذهنى، فقد تمت قيادتى إلى الانتباه بشكل حميم، إلى العديد من فروع التاريخ الطبيعى، وتم بهذا الشكل تحسين قدراتى على الملاحظة، رغم أنها كانت دائما ظاهرة بشكل واضح.

كان فحص طبقات الأرض، في جميع الأماكن التي تمت زيارتها، أكثر أهمية بشكل كبير، حيث كان الترزن ووزن الأمور (١) يلعب هنا دورا. فقد لا يبدو عند الفحص الأول لأى منطقة جديدة، أن هناك شيئًا أكثر بعثا للقنوط، عن الفوضى التي تتناثر بها الصخور، لكن التسجيل لترتيب الطبقات، وطبيعة الصخور والمستحاثات، في مواقع متعددة، يؤدى دائما إلى الاستنتاج والتنبؤ بما سوف يتم العثور عليه في موقع آخر، وسرعان ما يسطع الضوء على المنطقة، ويصبح تركيب كل الأشياء قابلا للفهم بشكل أو بآخر. وقد اصطحبت معى الجزء الأول من Principles of الساسيات علم طبقات الأرض" (Geology الدذي قمت بدر استه باهتمام شديد، وأفادني الكتاب إلى أقصى حد

<sup>(</sup>١) الترزن = وزن الأمور "

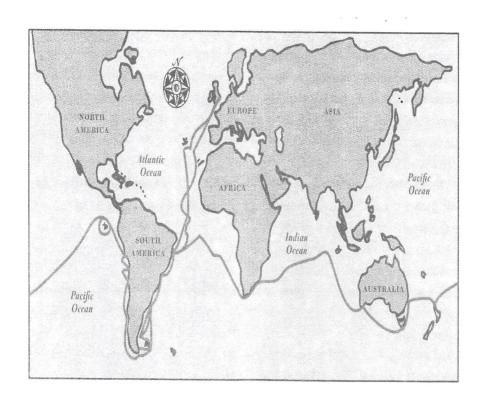

لوحة (١٨) خط إبحار السفينة "البيجل" حول العالم (١٨٣١ إلى ١٨٣٦)

بطرق كثيرة. وقد قام الموقع الأول الذى قمت بفحصه على الإطلاق، وهو بالتحديد "سانت چاجو" St. Jago، الموجود فى "جزر الرأس الأخضر" Islands، بالكشف لى بوضوح، عن التفوق المدهش لطريقة "لايل"، فى معالجة علم طبقات الأرض، بالمقارنة بكتب أى مؤلف آخر كانت معى، أو قمت بقراءتها فيما بعد.

كانت الأشياء الأخرى التى تشغلنى تتمثل فى جمع الحيوانات من جميع الطبقات، ووصفها باختصار، والقيام بالتشريح بشكل استقرابى، للكثير من الحيوانات البحرية، لكن ثبت نتيجة لعدم قدرتى على الرسم، ونتيجة لعدم إلمامى بشكل كاف بالمعلومات التشريحية، أن قدرا كبيرا من المذكرات التى دونتها أثناء الرحلة، كان غير مفيد على الإطلاق تقريبا. وفقدت بهذا الشكل الكثير من الوقت، باستثناء ذلك الذى قضيته فى اكتساب بعض المعلومات عن الحيوانات القشرية (١) وقد أفادنى ذلك كثيرا فى السنوات القادمة، عندما توليت القيام بدراسة منفردة (٢) عن الحيوانات هدابية الأقدام (٦).

كنت أقوم بتدوين يومياتى (أ)، خلال جزء من اليوم، وعانيت كثيرا من محاولات الوصف بعناية وبشكل حى، لجميع ما قد شاهدته، لكن هذا كان تدريبا جيدا. وكانت يومياتى مفيدة أيضا، فى جزء منها، كخطابات لموطنى، وكان يتم إرسال أجزاء منها إلى إنجلترا، كلما كانت هناك فرصة لذلك.

Crustaceans

Monograph

ر ) الحيوانات هدابية الأقدام

Cirripedia

(٤) يوميات = سجل

Journal

<sup>(</sup>١) الحيوانات القشرية - القشريات

<sup>(</sup>۲) در اسة منفردة

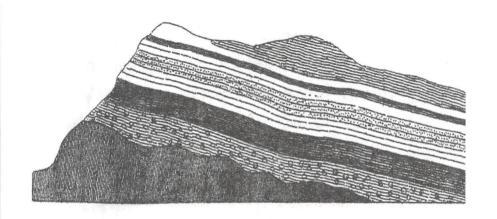

لوحة (١٩) الراقة الأرضية البيضاء - "سانت چاچو" جزر الرأس الأخضر

لم تكن الدراسات المتنوعة المذكورة أعلاه، رغم كل شيء ذات أهمية، بالمقارنة مع عادة المثابرة (1) النشيطة والانتباه المركز، لأى شيء كنت منغمسا فيه، وهي الأشياء التي اكتسبتها في ذلك الحين. وكان يتم توجيه كل شيء يدور حول ما أفكر فيه أو أقرأ عنه لكي ينصب بشكل مباشر، على ما رأيته، أو كان من المنتظر أن أراه، وقد استمر هذا السلوك الذهني، طوال سنوات الرحلة الخمس. وأشعر بالتأكيد أن هذا التدريب، هو الذي جعلني قادرا على القيام بأى شيء، أنجزته في العلم.

أستطيع بالالتفات إلى الوراء إدراك كيف طغى حبى للعلم بالتدريج على كل ولع آخر. فقد استطاع شغفى القديم بالصيد بالبنادق فى غضون العامين الأولين، الاستمرار فى البقاء بنفس قوته، وقد قمت بإطلاق النار بنفسى، على جميع الطيور والحيوانات الضرورية لمجموعتى، لكنى بدأت بالتدريج فى التخلى عن بندقيتى بشكل أكبر فأكبر، وأخيرا تخليت عنها تماما لخادمى، حيث تعارضت الرماية مع عملى، وبشكل أكثر خصوصية، مع القيام بالإعداد للتركيب البجيولوجي لأى منطقة. ولقد اكتشفت - ولو بشكل غير واع وغير محسوس- أن السرور المستمد من المراقبة والترزين، كان أعلى بكثير، من ذلك الخاص بالمهارة فى الصيد، ومن المحتمل أن ذهنى أصبح أكثر تطورا، من خلال الجهود العلمية التى قمت بها فى غضون الرحلة، وقد اتضح ذلك عن طريق تعليق قام به والدى، الذى كان أقوى مراقب حاد شاهدته على الإطلاق، وذو نزعة (٢) شكوكية (٣)، وبعيدا عن الإيمان بعلم الفراسة الدماغية، عند رؤيتى لأول مرة بعد الرحلة، حيث استدار إلى بعلم الفراسة الدماغية، عند رؤيتى لأول مرة بعد الرحلة، حيث استدار إلى أخواتى، وهتف "يا للعجب، لقد تغير شكل رأسه".

Industry

<sup>(</sup>۱) مثابرة

Disposition

<sup>(</sup>۲) نزعة

Sceptical = Skeptical

<sup>(</sup>۳) شکو کی

دعنا نعد إلى الرحلة: فقد قمت في الحادي عشر من سبتمبر (١٨٣١)، بزيارة خاطفة مع "فيتزروي"، إلى السفينة البيجل الراسية في "پليموث" Plymouth. وبعدها إلى "شروزبري"، لوداع أبي وأخواتي، توقعا لفراق طويل المدة. وقمت في الرابع والعشرين من أكتوبر، باتخاذ مستقر لي في "پليموث"، وظللت هناك إلى السابع والعشرين من ديسمبر، عندما غادرت البيجل بشكل نهائي شواطئ إنجلترا، في دورتها البحرية حول العالم. ولقد قمنا بمحاولتين مبكرتين للإقلاع، لكن كنا نضطر للعودة في كل مرة، بسبب العواصف العاتية. وكان هذان الشهران اللذان تم قضاؤهما في "پليموث"، من أتعس الأيام التي أمضيتها على الإطلاق، رغم قيامي بشغل نفسي قدر المستطاع. وكنت منقبض النفس، نتيجة لتفكيري في مبارحة كل عائلتي وأصدقائي لمدة بهذا الطول، وبدا لي الجو كئيبا بشكل لا يمكن التعبير عنه. وأصبحت أعاني من متاعب في شكل خفقان (١) وألم في مطحية عن المعارف الطبية، بأنني أعاني من مرض قلبي. ورغم ذلك لم أقم باستشارة طبيب، لأنني كنت أتوقع سماع القرار، بأنني غير صالح للرحلة، وكنت باستشارة طبيب، لأنني كنت أتوقع سماع القرار، بأنني غير صالح للرحلة، وكنت

لست محتاجا في هذا المكان للإشارة، إلى أحداث الرحلة – من حيث أين ذهبنا وماذا فعلنا – لأننى قمت بتقديم تقرير كامل بشكل كاف، في يومياتها التي تم نشرها. ولكن ما زالت عظمة النباتات الاستوائية، تقوم بالإشراق أمام ذهنى في الوقت الحالى، بشكل أكثر حيوية من أي شيء آخر، رغم أن الإحساس بالتسامى، الذي قامت صحارى "باتاجونيا" Patagonia العظيمة، وجبال "أرض النار" Tierra del Fuego المكسوة بالغابات باستثارته داخلى، قد قام بترك انطباع لا يمحى من ذهنى. وكانت الرؤية لإنسان همجى ألى موجود في أرضه الأصلية،

Savage

(١) خفقان

Palpitation

anjoitation

<sup>(</sup>۲)همجی = وحشٰی

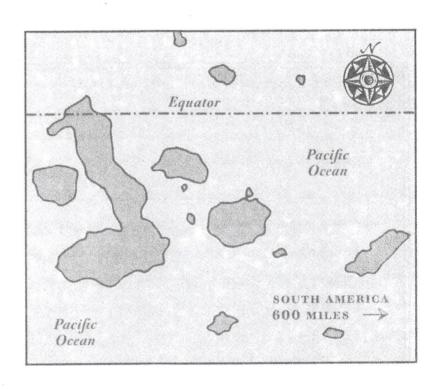

لوحة (٢٠) خريطة "أرخبيل جالا پاجوس"

حدثًا لا يمكن نسيانه على الإطلاق. وكانت جولاتي العديدة على صهوات الجياد خلال الأقطار الوحشية، أو في القوارب، التي استغرق بعضها أسابيع عديدة، مشوقة بشكل عميق، وكان من الصعب اعتبار انعدام الراحة والتعرض لدرجة من الخطر التي كانت تشوبها، في ذلك الوقت، على أساس أنها عوائق، وقد تم بالطبع نسيان ذلك تماما فيما بعد. وأقوم أحيانا بتقليب الفكر بارتياح شديد، على بعض الأعمال العلمية التي أنجزتها، مثل حل مشكلة الجزر المرجانية(١)، وتحديد التركيب الـــچيولوچـــى لكل جزيرة، وعلى سبيل المثال، جزيرة "سانت هيلينا" .St Helena. ولا يمكن المرور مر الكرام، على الاكتشاف للروابط الاستثنائية الخاصة بالحيو انات و النباتات التي تقطن جزر "أرخبيل جالابيجوس" Galapagos Archipelago، العديدة وعلاقة جميعها مع القاطنين لأمريكا الجنوبية.

لقد بذلت أقصى جهدى بقدر استطاعتي الحكم على نفسى، في العمل أثناء الرحلة، نتيجة لمجرد الشعور بالسرور، المستمد من البحث، ونتيجة للرغبة في إضافة القليل من الحقائق، إلى المجمل العظيم من حقائق العلوم الطبيعية. لكننى كنت أطمح أيضا، إلى شغل مكانة عادلة ضمن الرجال العلميين - ولا أستطيع الإدلاء برأى فيما يتعلق، بهل كنت طموحًا أكثر أم أقل، من معظم الزملاء العاملين في نفس المجال.

كانت طبقات "سانت چاجو" St. Jago الأرضية، لافتة للنظر بشكل كبير، رغم بساطتها، فقد تدفق فيما مضى، مجرى من الحمم البركانية(٢)، فوق قاع البحر، المكون من قواقع ومرجانيات (٦) حديثة التكوين، والتي تم خبزها (٤) إلى صخر أبيض صلب. وارتفعت الجزيرة منذ ذلك الحين بأكملها إلى أعلى. لكن

Coral islan (۱) جزيرة مرجانية

Lava (٢) حمم بركانية

Corals (٣) مرجانيات

<sup>(</sup>٤) پخبز

كشف لى خط الصخر الأبيض، عن حقيقة جديدة ومهمة، وهي بالتحديد، أنه قد كان هناك فيما بعد، هبوط (١) حول فوهات البراكين (١)، التى كانت في نشاط دائم منذ ذلك الحين، وقامت بصب المزيد من الحمم. وقد استقر في روعي لأول مرة عندئذ احتمال قيامي بتأليف كتاب عن علم الطبقات الأرضية للأقطار المختلفة التي نزورها، وجعلني ذلك أشعر بالارتجاف من فرط السرور. وقد كانت تلك لحظة لا تنسى بالنسبة لي، ومازلت أستطيع الاستدعاء لذهني بكل وضوح، الجرف (١) المنخفض المكون من الحمم البركانية، الذي كنت أستريح تحته، مع الشمس المتوقدة الحرارة، والقليل من النباتات الصحراوية الغريبة النامية بالقرب مني، والمرجانيات الحية الموجودة في البرك، التي تركها الجزر تحت أقدامي. وقد طلب مني "فيتزروي" في وقت لاحق من الرحلة، أن أقرأ له بعضا من يومياتي، وأعلن أنها تستحق النشر وأصبح هناك بهذا الشكل، كتاب أخر متوقع.

تلقيت قبيل نهاية الرحلة خطابا، عندما كنت في جزيرة "أسينشون" Ascension، قامت فيه أخواتي بإبلاغي، بأن "سيد جويك" مر على والدى، وقال إن من شأنى تبوؤ مكان بين الرجال العلميين البارزين، ولم أستطع في ذلك الوقت استيعاب كيف تاتى له العلم بأى شكل عن إنجازاتي، لكننى سمعت (وأعتقد أن ذلك تم فيما بعد) أن "هنسلو"، قام بقراءة بعض الخطابات التي أرسلتها له، أمام "الجمعية الفلسفية" (15]، وأنه قام بطابعها للتوزيع الشخصي. وقد أثارت مجموعتى من العظام الأحفورية (1)، التي كنت قد أرسالتها إلى "هنسلو"، القدر الكبير من الانتباه، بين علماء المستحاثات (1)، وقمت بعد قراءتي لهذا الخطاب، بارتقاء الجبال الموجودة في "أسينشون" بخطوات واثقة،

<sup>(</sup>۱) هبوط = انخساف

<sup>(</sup>۲) فو هة بركان

<sup>(</sup>۳) جرف = منحدر صخری

<sup>(</sup>٤) عظام أحفورية

<sup>(</sup>٥) علم المستحاثات = علم الأحافير

Subsidence

Crater

Cliff

Fossil bones

Palacontology

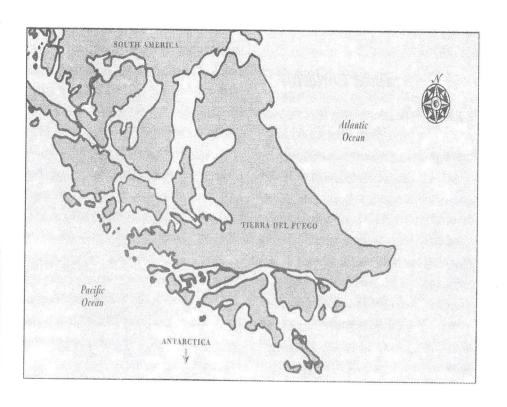

لوحة (٢١) خريطة "أرض النار" Tierra del Fugo

وجعلت الصخور البركانية تدوى تحت وقع مطرقتى المجيولوچية. ويقوم كل ذلك، بتوضيح مدى الطموح الذى شعرت به، لكننى أعتقد أن بإمكانى أن أقول بصراحة، أننى رغم اهتمامى فى السنوات التالية، إلى أقصى درجة، بمديح رجال مثل "لايل" Lyell و "هوكر" Hooker، الذين كانوا أصدقاء لى، فإننى لم أهتم كثيرا بالعامة من الناس. و لا أقصد أن أقول إن أى نقد مُواتِ أو أى مبيعات واسعة النطاق لكتبى، لم يؤد إلى إسعادى بشكل كبير، لكن هذا السرور كان شعورا عابرا، وأنا متأكد أننى لم أنحرف ولو بوصة واحدة خارجًا عن مسارى، لكى أقوم باكتساب الشهرة.



لوحة (٢٢) السفينة "البيجل" في مضايق "ماجيلان"

## لندن منذ عودتی الی إنجلترا (۲أکتوبر ۱۸۳٦) الی زواجی (۲۹ ینایر ۱۸۳۹)

كانت تلكما السنتان والأشهر الثلاثة، أكثر الفترات نشاطا في حياتي على الإطلاق، بالرغم من أنني كنت أشعر بالمرض في بعض الأحيان، وفقدت بذلك بعضا من الوقت. واتخذت بعد ترددي جيئة وذهابا لمرات عديدة، فيما بين "شرزبري"، و"مير"، و"كامبريدج"، و"لندن"، مستقرا في "كامبريدج" [16] في ١٣ ديسمبر، حيث كانت كل مجموعاتي تحت عناية "هنسلو". وظللت هناك لمدة ثلاثة أشهر، وأتممت فحص المعادن والصخور التي أحضرتها، بمساعدة "الأستاذ ميلر". Prof. Miller

بدأت في الإعداد لكتابي "يوميات الرحلات" Journal of Travels، الذي لم يكن عملا شاقا، لأننى كنت قد دونت يومياتي المكتوبة باليد بعناية، وكان جهدي الرئيسي منصبا، على تحرير ملخص بنتائجي العلمية الأكثر تشويقا، وقمت أيضا، بناء على طلب من "لايل"، بإرسال تقرير قصير بملاحظاتي، حول الزيادة في ارتفاع ساحل "شيلي" Chile، إلى الجمعية الـجيولوچـية[17].

اتخذت لنفسى مقاما فى ٧ مارس ١٨٣٧، فى شارع "جريت مالبورو" Great Malborough فى لندن، وظللت هناك لما يقرب من العامين، إلى أن تزوجت. وأتممت فى غضون هذين العامين، تدوين يومياتى، وقمت بقراءة العديد من المقالات العلمية، أمام الجمعية المجيولوچية، وبدأت فى إعداد كتاباتى اليدوية، من أجل كتابى "الملاحظات المجيولوچية" Geological

Observations وقمت بترنيب النشر لكتاب "حيوانيات رحلة البيجل" Zoology وقمت بترنيب النشر لكتاب "حيوانيات رحلة البيجل" of the Voyage of the Beagle وافتتحت في يوليو أول كراسة، عن الحقائق المتعلقة بكتاب "نشأة الأنواع الحية" (أصل الأنواع)، الذي قمت بتقليب الفكر حوله لمدة طويلة، ولم أتوقف عن ذلك على الإطلاق، طيلة العشرين عاما التالية.

قمت في غضون هذين العامين، بالاندماج قليلا في المجتمع، وقمت بالعمل كأحد الأمناء الشرفيين للجمعية البجيولوجية. وتقابلت كثيرا مع "لايل". وقد كانت إحدى الصفات الرئيسية له، تتمثل في تعاطفه مع عمل الآخرين، وقد كنت مبهورا ومبتهجا للاهتمام الذي أبداه، عندما شرحت له عند عودتي إلى إنجلترا، وجهات نظري حول الحيود المرجانية (۱). وقد كان ذلك مشجعا لي بشكل كبير، وكان لنصائحه وقدوته، تأثير كبير على. وتسنت لي في غضون هذا الوقت، المقابلة لمرات عديدة، مع "روبرت براون" Robert Brown، واعتدت في كثير من الأحيان، المرور عليه والجلوس معه، أثناء تناوله الفطور في صبحيات أيام الأحد، وكان يقوم بالسرد، لكنوز غنية من الملاحظات الغربية، والتعليقات الحاذقة، لكنها كانت متعلقة بشكل دائم تقريبا بنقاط دقيقة، ولم يتناقش معي على الإطلاق، حول التساؤلات الكبيرة أو العامة في العلم.

انطلقت في غضون هذين العامين في العديد من الجولات القصيرة، كوسيلة للاسترخاء، وبجولة أطول إلى الطرق المتوازية Paralled Roads، الموجودة في "جلين روى" Glen Roy، وتم نشر تقرير عنها، في "محاضر الجلسات الفلسفية" Philosophical Transactions [18]. وقد حققت هذه المقالة العلمية فشلا ذريعا، وخلفت لدى شعورا بالخزى منها. فلأننى كنت متأثرا بشكل عميق، بما شاهدته من ارتفاع للأرض في أمريكا الجنوبية، عزوت الخطوط المتوازية، إلى مفعول البحر، ولكننى اضطررت إلى التخلى عن هذه الوجهة من النظر، عندما قام

<sup>(</sup>۱) حيد (جمعها حيود)



لوحة (٢٣) إيمــا ويد جورد دارويــن زوجة "تشارلس داروين"

"أجاسيز" Agassiz بإعلان نظريته الخاصة "بالبحيرة الثلجية" Agassiz. ولما لم يكن هناك أى تفسير محتمل آخر، تحت ظل الحالة التى كانت عليها معارفنا فى ذلك الوقت، فإننى جادلت مؤيدا مفعول البحر، وكان إخفاقى درسا جيدا لى، فيما يتعلق بعدم الوثوق على الإطلاق فيما يتعلق بأمور العلم، بمبدأ الاستعاد (١).

حيث لم يكن باستطاعتى الانكباب طوال اليوم، على العمل في مجال العلم، فقد قمت بالقراءة بقدر كبير أثناء هذين العامين"، حول موضوعات متنوعة، بما في ذلك البعض من الكتب المتعلقة بما وراء الطبيعة (٢)، إلا أننى لم أكن معدا بشكل كاف، لمثل هذه الدراسات. وشعرت في غضون هذا الوقت بالكثير من المتعة، من قراءة أشعار "وارد زورث" Wordsworth و"كوليريدچ" Coleridge، وأستطيع التفاخر بأننى قرأت ديوان "نزهة" Excursion بأكمله مرتين. وقبل ذلك، كان ديوان "ميلتون" Milton بعنوان "الفردوس المفقود" Paradise Lost، الكتاب الرئيسى المفضل لى، وعندما كنت خلال جولاتي في غضون رحلة البيجل، لا أستطيع الاصطحاب إلا لمجلد واحد فقط، فإننى كنت دائما ما أختار "ميلتون".

الفترة من زواجى فى ٢٩ يناير ١٨٣٩، وإقامتى فى شارع "أبرجور" Upper الفترة من زواجى فى ١٤ يناير ١٤٥، وإستقرارنا فى داون" Down، فى ١٤ سبتمبر ١٨٤٢.

يستطرد "داروين" بعد حديثه عن حياته الزوجية السعيدة وعن أطفاله، قمت في غضون السنوات الثلاث والأشهر الثمانية التي أقمناها في "لندن"، بإنجاز أعمال علمية أقل، رغم أننى عملت بجد قدر المستطاع، بمقدار أكبر من أي مدة زمنية

Exclusion (۱) الاستبعاد

<sup>(</sup>٢) ما وراء الطبيعة = الغيبيات

مساوية في حياتي. وقد كان ذلك نتيجة للتوعك المتكرر الذي كان يعاودني، للمرض الشديد طويل المدة. وكان الجزء الأكبر من وقتى مكرسا- عندما كنت قادر ا على القيام بأى شيء- لعملي على كتاب "الحيود المرجانية" Coral Reefs، الذي بدأت فيه قبل زواجي، والذي أتممت التصويب لآخر صفحات مراجعاته، في 7 مابو ١٨٤٢. وقد كلفني هذا الكتاب- رغم صغر حجمه- عشرين شهرا من العمل الشاق، حيث كان على قراءة كل عمل صدر عن جزر المحيط الهادئ، ألرجوع إلى الكثير من الخرائط البحرية (١). وقد تم تقديره بشكل كبير، عن طريق الرجال العلميين، وأعتقد أن النظرية التي تضمنها، استقرت تماما في الوقت الحالي.

لم يبدأ أي عمل أخر من أعمالي، بمثل هذه الروح المصممة، التي صاحبت هذا العمل، حيث تم التفكير في النظرية بأكملها، على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، قبل مشاهدتي لأي حيد مرجاني حقيقي. وبهذا الشكل، فقد كان على ققط أن أقوم بالتأكيد والتوسع في وجهات نظرى عن طريق الفحص الدقيق للحيود الحية، ولكن يجب ملاحظة أننى كنت منكبا بشكل مستمر، في غضون العامين السابقين لذلك، على دراسة تأثيرات الارتفاع المتناوب للأرض، على سواحل أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى التجريد(٢) والإيداع(٦) للرواسب. وقد قادنى هذا بالضرورة، إلى تقليب الفكر، حول تأثيرات الانخساف (٤)، وكان من السهل الاستعاضة في الخيال، للإيداع المستمر للرواسب، عن طريق النمو إلى أعلى للمرجانيات. ومن أجل القيام بهذا كان على صياغة نظريتي عن تشكيل الحيود المرجانية و الجزر المرجانية الحلقية.

Charts

<sup>(</sup>١) الخرائط البحرية

Denudation

<sup>(</sup>٢) التجريد : زوال سطح الأرض بفعل الماء \*

Deposition

<sup>(</sup>٣)الإيداع = الترسيب

Subsidence

<sup>(</sup>٤) الانخساف = الهبوط



لوحة (۲٤) تشارلس داروین فی ریعان شبابه

قمت بالإضافة إلى انكبابي على العمل في كتاب الحيود المرجانية، في غضون فترة إقامتي في "لندن"، بالقراءة أمام الجمعية الــچيولوچــية، لمقالات علمية، تدور حول الجلاميد الصخرية المجروفة، الموجودة بأمريكا الجنوبية [19]، وعن الزلازل [20]، وعن تشكيل الثرى(١) عن طريق مفعول الديدان(١) الأرضية [21]. وواصلت أيضا الإشراف، على نشر كتاب "حيوانيات رحلة البيجل". ولم أتوقف على الإطلاق، عن جمع الحقائق التي لها علاقة بموضوع "نشأة الأنواع الحية" (أصل الأنواع)، وقد كان بإمكاني في بعض الأحيان القيام بذلك، عندما كنت لا أستطيع القيام بشيء آخر، بسبب المرض.

كنت في صيف عام ١٨٤٢، أكثر قوة عما كان عليه حالى لزمن طويل، وقمت بجولة بمفردى في "شمال ويلز"، من أجل المراقبة لتأثيرات المجالد<sup>(٣)</sup> القديمة، التي كانت تملأ في الماضي، جميع الوديان الكبرى. وقمت بنشر تقرير قصير، يدور حول ما شاهدته، في "المجلة الفلسفية" Philosophical Magazine [22]. وقد قامت تلك الجولة، بإثارة اهتمامي بشكل كبير، وكانت تلك هي المرة الأخيرة، التي كنت فيها قويا بدرجة كافية، لتسلق الجبال، أو القيام بمثل تلك المسير ات الطويلة الضرورية من أجل العمل البيولوجي.

كنت قوبا بشكل كاف أثناء الجزء المبكر من حياتنا في "لندن"، للاندماج في المجتمع العام، وتقابلت مع عدد كبير من الرجال العلميين المختلفين، وعدد كبير آخر، من الرجال المثيرين للتقزز بشكل أو بآخر. وسوف أقوم بتقديم انطباعاتى، فيما يتعلق بالبعض منهم، رغم أن لدى القليل الذي يستحق القول.

Mould

<sup>(</sup>١) الثرى = التراب

Earth-worms

<sup>(</sup>٢) الديدان الأرضية

<sup>(</sup>٣) مجلدة (جمعها مجالد) = نهر جليدى

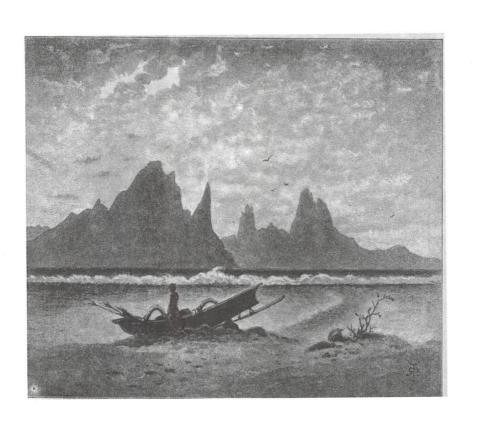

لوحة (٢٥) الحدود البحرية المرجانية - جزيرة "إيميو"

تقابلت مع "لايل" في فترات، أكثر من أي رجل آخر، سواء قبل أو بعد زواجي. وكان ذهنه يتميز - كما بدا لى - بالصفاء، والاحتراس (۱)، والحكم الصحيح على الأشياء، وقدر كبير من الأصالة (٢). وعندما كنت أقوم بتقديم أي تعليق له عن الطبقات الأرضية، لا يهدأ له بال حتى يرى الحالة بأكملها بوضوح، وكثيرا ما كان يجعلني أراها، بشكل أوضح مما قمت به من قبل. فقد كان من شأنه أن يقوم، بتقديم جميع الاعتراضات الممكنة على اقتراحى، ويظل متشككا حتى بعد أن يتم الاستنفاذ لهذه الاعتراضات. وكانت الخاصية الأخرى تتمثل في صورة تعاطفه القلبي، مع عمل الرجال العلميين الآخرين [23].

شرحت له عند عودتي من رحلة البيجل، وجهات نظرى، حول الحيود المرجانية، والتي كانت مختلفة عن تلك الخاصة به، وقد أصبت بالدهشة الشديدة والتشجيع، نتيجة الاهتمام القوى الذي أبداه. فقد كان ابتهاجه بالعلم متوقدا، وكان يشعر بالاهتمام إلى أقصى درجة، بالتقدم المستقبلي للصنف البشري<sup>(٢)</sup>. وكان رقيق القلب، ومتحررا بشكل تام في اعتقاداته الدينية، أو بالأصبح الانعدام لتلك الاعتقادات، لكنه كان مؤمنا قويا بالله مع الإنكار للوحى $^{(i)}$ . وكانت صراحته $^{(o)}$ ملحوظة بشكل كبير. وقد قام بإبداء ذلك، عن طريق أنه أصبح من المتحولين إلى نظرية النشوء<sup>(١)</sup>، رغم أنه اكتسب الكثير من الشهرة، عن طريق المعارضة لآراء "لامارك" Lamarck، وحدث ذلك بعد أن تقدم في العمر. وقد ذكرني، بأنني قضيت الكثير من السنين، قبل أن أقول له- أثناء النقاش حول اعتر اض المدرسة القديمة للعلماء في طبقات الأرض، على وجهات نظره الجديدة-: "قد يكون من الأشياء الجيدة، لو كان من شأن كل رجل علمي أن يتوفى، عندما يبلغ الستين من عمره، لأن من شأنه أن يتأكد من قيامه بعد ذلك، بالمعارضة لجميع العقائد (٧) الجديدة". ولكنه كان يأمل، في إمكان السماح له الآن، بالاستمرار في الحياة.

<sup>(</sup>١) إحتراس

Caution (٢) الأصالة = الابداع Originality

<sup>(</sup>٣) للصنف البشرى • Mankind

<sup>(</sup>٤) مؤمن بالله ومنكر للوحى Thiest Candour (٥) صراحة

<sup>(</sup>٦) نظرية النشوء

Descent theory (٧) عقيدة = مذهب Doctorine



لوحة (٢٦) تشارلس لايل

أعتقد أن علم الطبقات الأرضية، مدين بشكل هائل لـ "لايل"، أكثر من أي رجل آخر عاش على الإطلاق. وقد نصحت عند انطلاقي في رحلة البيجل، عن طريق "هنسلو" الفطين(١)، الذي كان يعتقد في ذلك الوقت- مثل جميع البيولوچيين الآخرين- في التغيرات العنيفة (٢) المتعاقبة، بالحصول والدراسة، للمجلد الأول من كتاب "الأساسيات" Principles، الذي كان قد نشر عندئذ، ولكن ألا أقوم بأى حال من الأحوال، بقبول وجهات النظر المشار إليها فيه. وانظر إلى كيف يتحدث الآن أي شخص بشكل مختلف عما بكتاب " الأساسيات". وأنا فخور يأن أتذكر ، أن المكان الأول الذي قمت فيه بالدر اسة التحيولوجية، وهو بالتحديد "سانت چاجو"، الموجود في "أرخبيل الرأس الأخضر"، أقنعني بالتفوق الذي لا حدود له لوجهات نظر "لايل"، عن تلك التي ينادي بها أي كتاب آخر معروف لي.

بمكن رؤية التأثيرات القوية لأعمال "لايل" بوضوح منذ وقت طويل في التقدم المختلف للعلوم في فرنسا وإنجلترا. ومن الممكن أن يعزى التجاهل التام الحالي، لفر ضيات (٢) "إيلي دي بومونت" Elie de Beaumont الطائشة، مثل فريضنه الخاصة بـ "فوهات الارتفاع" " Craters of Elevation، و"خطوط الارتفاع" Lines of Elevation (وتلك الفرضية الأخيرة، هي التي سمعت "سيد جويك" في الجمعية الـ چيولوچية، يقوم برفعها إلى السماوات)، بشكل كبير إلى "لانل".

تقابلت كثيرا مع "روبرت براون" Robert Brown، عالم النبات الرئيسى السلس Facile Princeps Botanicorum، كما كان يدعى عن طريق "هامبولات" Humboldt. وبدا لي أنه جدير بالملاحظة بشكل رئيسي، من أجل دقة ملاحظاته، وانضباطها التام. وكانت معلوماته عظيمة بشكل يفوق المعتاد، والكثير

Sagacious (١) فطين

Cataclysm (٢) التغيرات العنيفة - الجائمة

Hypothesis (Pl. Hypotheses)

منها توفى معه، نتيجة لخوفه الزائد عن الحد، من ارتكاب أى خطأ على الإطلاق. وقد قام بالإغداق على بمعلوماته، بشكل غاية فى عدم التحفظ، مع أنه كان يشعر بالغيرة بشكل غريب، عند البعض من النقاط. وقد مررت عليه مرتين أو ثلاث مرات، قبل قيامى برحلة البيجل، وطلب منى فى إحدى المناسبات، أن أقوم بالنظر خلال المجهر، ووصف ما رآه. وقد قمت بذلك، وأعتقد الآن أنها كانت التيارات الرائعة للجبلة الأولى(۱)، الموجودة فى بعض الخلايا النبائية. وسألته فى ذلك الوقت، عن الشيء الذى أشاهده، لكنه أجابنى "هذا هو سرى الصغير".

لقد كان قادرا على أكثر التصرفات كرما. وعندما أصبح عجوزا، ومفتقدا بشكل كبير للصحة، وغير لائق تماما للقيام بأى مجهود، فإنه كان يقوم يوميا (كما أخبرنى "هوكر" Hooker) بزيارة خادم عجوز، كان يعيش على مسافة بعيدة (وكان يقوم بإعالته)، والقراءة له بصوت مرتفع. ويكفى هذا للتعويض عن أى درجة من التقتير (٢) أو الغيرة العلمية.

يعن لى أن أذكر فى هذا المجال القليل من الرجال البارزين، الذين كنت القاهم أحيانًا، ولكن ليس لدى سوى القليل، الذى من الممكن أن يستحق القول عنهم. فقد شعرت بتبجيل كبير لـ "السير ج. هيرتشيل" Sir J. Herschel، وكنت غاية فى السرور لتتاول العشاء معه، فى منزله الخلاب الموجود فى "رأس الرجاء الصالح" Cape of Good Hope، ثم بعد ذلك، فى منزله الموجود فى "لندن". وقمت بلقائه أيضا، فى القليل من المناسبات الأخرى. ولم يكن يتكلم كثيرا على الإطلاق، لكن كانت كل كلمة ينطقها، تستحق الاستماع إليها.

قابلت في إحدى المرات على الإفطار، في منزل "السير ر. مورتيسون"، العالم اللامع "هامبولدت" Humboldt، الذي شرفني بالتعبير عن رغبته في لقائي.

<sup>(</sup>١) الجبلة الأولى = البروتوﭘلازم

<sup>(</sup>٢) البخل = التقتير

ولقد أصبت بالقليل من خيبة الأمل، عند لقائى بالرجل العظيم، ولكن من المحتمل أن توقعاتى، كانت غاية فى الارتفاع. ولا أستطيع أن أتذكر أى شىء دار فى لقائنا، عدا أن "هامبولدت" كان غاية فى الابتهاج، وأنه تكلم كثيرا.

بذكر نبي هذا بــ "باكل" Buckle، الذي قابلته مرة واحدة، في منزل "هنسلي وبدجوود". وكنت سعيدا لتعلم منهاجه في جمع الحقائق. فقد أخبرني أنه كان ببتاع جميع الكتب التي يقرؤها، وقام بعمل فهرس كامل لكل واحد منها، خاص بالحقائق التي من الممكن أن تكون مفيدة له، وأنه يستطيع دائما تذكر، أين يوجد أي شيء في أي كتاب قرأه، لأن ذاكرته كانت مدهشة. وعندما سألته كيف يستطيع أن يحدد في أول الأمر، الحقائق التي من شأنها أن تكون مفيدة، وأجاب بأنه لا يعلم ذلك، ولكن هناك نوعا من الغريزة، يقوم بإرشاده. ونتيجة لعادة القيام بعمل فهارس، فإنه قد كان قادرًا على التقديم لعدد مذهل من المراجع، التي تدور حول جميع الضروب من المواضيع، وهو الشيء الذي من الممكن العثور عليه، في كتابه "تاريخ الحضارة" History of Civilisation، وأعتقد أن هذا الكتاب على أعلى درجة من التشويق، وقد قمت بقراءته مرتين، ولكنى أشك في ماإذا كانت لتعميماته أي قيمة. وكان "باكل" متحدثا عظيما، وقد استمعت إليه وكان من الصعب أن أقول أي كلمة، ولم أستطع أن أقوم بذلك بالفعل، لأنه لم يكن يترك أى تغرات. وقد قفزت عندما بدأت "السيدة فارير" Mrs. Farrer في الغناء، وقلت إنني لابد أن أصغى البها، فالتفت وقال لأحد الأصدقاء وسأله (لأن ذلك تطرق إلى سمع أخي): حسنا يبدو أن كتب السيد داروين أفضل بكثير، عن تبادل الحديث معه".



لوحة (۲۷) چوزيف هــوكــر

فيما يتعلق بالرجال الأدباء واسعى الاطلاع (۱) العظماء الآخرين، فإننى تقابلت في إحدى المرات، مع "سيدنى سميث" Sydney Smith، في منزل "دين ميلمان" Dean Milman. ولقد كان هناك شيء مسل بشكل من المتعذر تفسيره، في كل كلمة تفوه بها. ومن المحتمل أن ذلك قد كان بشكل جزئي، ناتجا عن توقع أن يكون الحديث مسليا. وقد كان يتحدث عن "اللادى كورك" Lady Cork، التي كانت في ذلك الوقت متقدمة جدا في العمر. وكما قال، فإنها كانت السيدة التي تأثرت بشكل كبير بإحدى خطبه الخيرية، وقامت باقتراض جنيه من أحد الأصدقاء، لتضعه في الطبق. ثم قال بعد ذلك "من المعتقد بوجه عام أن صديقتي العجوز العزيزة "اللادى كورك" قد تم إغفالها"، وقد قال هذا بطريقة لا تترك مجالا للشك ولو للحظة، في أنه كان يعنى أن صديقته العجوز قد تم إغفالها، عن طريق الشيطان. وأنا لا أعرف كيف استطاع التعبير عن ذلك.

تقابلت بالمثل فى إحدى المرات مع "ماكولاى" Macaulay فى منزل "اللورد ستانهوپ" Lord Stanhope المؤرخ، وحيث لم يكن هناك سوى رجل آخر فقط على العشاء، فإننى تمتعت بفرصة رائعة، لسماع حديثه الذى كان مرضيا جدا. ولم يسهب فى الكلام ومن المؤكد أن مثل هذا الرجل لا يستطيع الكلام كثيرا، حيث كان يسمح للآخرين بأن يدوروا حول مجرى حديثه، وهذا ما قام به.

قام "اللورد ستانهوپ" بإعطائى برهانا صغيرا غريبا، عن دقة وسعة ذاكرة "ماكولاى": فقد اعتاد العديد من المؤرخين الالنقاء فى كثير من الأحيان، فى منزل "اللورد ستانهوپ"، وكان من شأنهم أحيانا أثناء النتاول للمواضيع المتنوعة، الاختلاف مع "ماكولاى"، وكانوا يرجعون كثيرا فى الماضى إلى بعض الكتب، ليروا من هو الصحيح، ولكن مؤخرا، كما لاحظ "اللورد ستانهوپ"، لم يعد أى مؤرخ يتجشم هذه المشقة، وكان أى شىء يقوله "ماكولاى"، هو الرأى النهائى.

<sup>(</sup>١) أديب واسع الإطلاع

تقابلت في مناسبة أخرى في منزل "اللورد ستانهوب"، مع إحدى مجموعاته المؤلفة من المؤرخين، والأدباء واسعى الاطلاع الآخرين، وقد كان من بينهم "موتلى" Motley و"جروت" Grote. وقمت بعد تناول وجبة الغذاء، بالسير في أرجاء "حديقة تشيقينينج" Chevening Park، لمدة ساعة تقريبا مع "جروت"، وقد تمتعت كثيرا بمحادثته، وسررت من البساطة، والغياب لأى تظاهر في تصرفاته.

كنت أقوم في الماضي بتناول العشاء أحيانا مع الايرل Earl العجوز، والد المؤرخ، وقد كان رجلا غريبا، لكنني أحببت القليل الذي عرفته عنه. فقد كان صريحًا، وكريما، ولطيفا. وكان يتمتع بملامح واضحة بقوة، وبشرة (١) بنية اللون، وعندما شاهدته، كانت جميع ملابسه بنية اللون. وبدا لي أنه يؤمن بكل شيء يعتبره الآخرون غير قابل للتصديق. وقد قال لي في أحد الأيام "لماذا لا تتخلي عن عبثياتك الخاصة بطبقات الأرض والحيوانيات، وتلتفت إلى العلوم الخفية (٢)". وبدت الصدمة على وجه المؤرخ، الذي كان في ذلك الوقت "لورد ماهون" Lord الفاتنة. «Mahon نتيجة لتوجيه مثل هذا الكلام إلى، كما بدا الطرب على وجه زوجته الفاتنة.

الرجل الأخير الذى سوف أقوم بذكره هو "كارليل" Carlyle، الذى رأيته مرات عديدة فى منزل أخى، ومرتين أو ثلاث مرات فى منزلى. وكان يتحدث بشكل مفعم جدا بالحيوية ومثير للانتباه، بشكل مماثل لكتاباته بالضبط، لكنه كان يقوم فى بعض الأحيان، بالاستطراد لوقت طويل جدا، حول نفس الموضوع. وأتذكر عشاء مضحكا فى منزل أخى، حيث كان هناك ضمن بعض الأخرين، "باباج" Babbage و"لايل" Lyell، وكلاهما كان مغرما بالكلام. إلا أن "كارليل" أسكت كل شخص، عن طريق إلقاء محاضرة على مدى فترة العشاء بأكملها، ندور

<sup>(</sup>۱) لون البشرة

<sup>(</sup>۲) خفی = سحری

حول مميزات السكوت. وقام "باباج" بعد العشاء، بطريقة متجهمة إلى أقصى حد، بشكر "كارليل" على محاضرته المشوقة جدا، التي دارت حول السكوت.

كان "كارليل" يسخر من كل شخص تقريبا: وأطلق بوما في منزلي، على كتاب "جروتى" Grote بعنوان "التاريخ" History أنه "مستنقع"(١) نتن(١)، لا يحتوى على أى شيء روحاني. وكنت أظن دائما اللي أن ظهر كتابه بعنوان "الذكريات" Reminiscences أن سخرياته كان ممازحات بشكل جزئي، ولكن هذا يبدو الآن من الأمور المشكوك فيها. فقد كانت تعبيراته خاصة بإنسان مكتئب(١)، وقانط(٤) تقريبا، لكنه هادف إلى الصالح العام(٥)، وكان من الغريب كيف يقوم بالضحك من قلبه، وأعتقد أن نزعته الخيرية كانت حقيقية، حتى ولو كان يشوبها قدر ليس بالقليل من الغيرة. ولا يستطيع أى شخص الشك في قدرته الخارجة عن المعتاد، على القيام برسم صور للأشياء والناس، بشكل أكثر حيوية، كما يبدو لي، عما يقوم "ماكولاي" Macaulay برسمه .. وسواء كانت تلك الصور الخاصة بالناس حقيقية أو لا، فهذه مسألة أخرى.

كان عظيم القدرة، على القيام بطبع البعض من الحقائق الأخلاقية العظيمة، في أذهان الناس. لكن على الجانب الآخر، كانت آراؤه حول موضوع الاسترقاق (1) مقززة. وكان الجبروت في نظره عادلا. وبدا لي أن ذهنه ضيق جدا، حتى بعد استبعاد جميع فروع العلم التجريبي، الذي كان يحتقره. وقد كان من المدهش بالنسبة لي، تصدى "كينجسلي" Kingsley للكلم عنه، على أساس أنه رجل معد

 Quagmire
 (۱) مستقع

 Fetid
 (۲) نتن (الرائحة)

 Depressed
 مكتتب = مثبط

 Despondent
 (٤) قانط

(°) هادف الى الصالح العام = ذو نزعة خيرية

(٦) الاسترقاق = العبودية

بشكل جيد لأحداث تقدم فى العلم. وقد سخر لازدراء (١) الفكرة، بأن عالم رياضيات مثل "هويويل" Whewell ، يستطيع الحكم، وأنا أصر على أنه يستطيع، على وجهات نظر "جونه" Goethe، التى تدور حول الضوء. وكان يظن أنه من المثير للضحك إلى أقصى حد، أن يكون من شأن أى شخص، الاهتمام بماإذا كانت إحدى المجالد، تتحرك بشكل أكثر سرعة بقليل أو أكثر بطئا، أو أنها كانت تتحرك على الإطلاق. وحسب قدرتى على الحكم على الأشياء، فإننى لم أتقابل على الإطلاق مع إنسان، له عقل غير معد إلى هذه الدرجة للبحث العلمى.

ترددت أثناء معيشتى فى "لندن"، بشكل منتظم قدر المستطاع، على الاجتماعات الخاصة بالعديد من الجمعيات العلمية، وقمت بمهام الأمين للجمعية السجيولوچية. ولكن هذا التردد على الجمعيات، والمجتمع العادى، كانا مناسبين لصحتى بشكل ردىء، بحيث استقر رأينا، على المعيشة فى الريف، الذى كان كلانا يفضله، ولم نندم إطلاقا على ذلك.

(۱) ازدراء

## الإقامة في "داون" Down ابتداء من ١٤ سبتمبر ١٨٤٢، والى الوقت الحالى ١٨٧٦

عثرنا بعد العديد من المحاولات للبحث غير المجدى، في مقاطعة "سارى" Surrey وأماكن أخرى، على هذا المنزل، وقمنا بشرائه. وقد كنت سعيدا بالمنظر المتنوع للنباتات، المميزة لمنطقة طباشيرية (١)، وغير المماثلة بشكل تام، لما كنت معتادا عليه، في أقطار "الأرض الوسطى" Mindland، وأكثر سعادة بكثير، بالهدوء المتناهى، والسمات الريفية (١)، الموجودة بالمكان. ورغم ذلك، فإنه ليس مكانا منعز لا، كما قام أحد الكتاب في مجلة أسبوعية ألمانية بتصويره، حيث قال إنه من الممكن الوصول إلى منزلى، عن طريق درب للبغال (١)! وقد عاد علينا استقرارنا في هذا المكان، بميزة تثير الإعجاب بطريقة لم نكن نتوقعها، وهي بالتحديد، أنه كان ملائما جدا لقيام أطفالنا، بزيارتنا بشكل متكرر.

يستطيع القليل من الناس أن يعيشوا حياة أكثر عزلة عما قمنا به. فبجانب البعض من الزيارات القصيرة إلى منازل الأقرباء، وأحيانا إلى شاطئ البحر أو أى مكان أخر، فإننا لم نكن نذهب إلى أى مكان. وقمنا فى غضون الجزء الأول من اقامتنا، بالاندماج قليلا فى المجتمع، وقمت باستقبال القليل من الأصدقاء، لكن صحتى كانت تعانى دائما تقريبا من الإثارة، وكان ذلك يجلب لى نوبات من الارتعاش العنيف والقيء. واضطررت بناء على ذلك - لعدد كبير من السنين الى التخلى عن حضور جميع الولائم، وقد مثل ذلك حرمانا بشكل ما بالنسبة لى،

(۱) طباشیر = جبر

(۲) ریفی (۲)

(٣) درب للبغال (٣)

لأن تلك الاجتماعات، كانت تضعنى في روح معنوية مرتفعة. وكنت قادرا نتيجة لنفس السبب على دعوة، العدد القليل جدا من المعارف العلميين.

كان استمتاعى الرئيسى وشاغلى الوحيد - على مدى حياتى كلها- هو العمل العلمى، وكانت الاستثارة الناتجة عن مثل هذا العمل، تجعلنى فى ذلك الوقت أشعر بالنسيان، أو الإقصاء تماما لتوعكى اليومى. ولهذا فليس لدى شيء أسجله عن البقية الباقية من حياتى، مع الاستثناء للقيام بنشر كتبى العديدة. وربما يكون البعض من التفاصيل الخاصة بكيفية انبثاقهم، يستحق التقديم.

#### منشوراتي العديدة:

تم فى الجزء المبكر من عام ١٨٤٤، نشر مشاهداتى حول الجزر البركانية، التى قمت بزيارتها فى غضون رحلة البيجل. وفى عام ١٨٤٥ عانيت كثيرا، أثناء قيامى بتصويب إصدار (١) جديد، لكتاب "يوميات الأبحاث" Researches (سرد أحداث رحلة البيجل) الذى كان قد نشر فى عام ١٨٣٩، على أساس أنه جزء من كتاب لـ "فيتز روى". وقد كان نجاح هذا الكتاب، وهو أول طفل ثقافى لى، يقوم دائما بمداعبة خيلائى، أكثر من أى من كتبى الأخرى. وماز الت مبيعاته مستمرة بشكل منتظم، إلى يومنا الحالى، فى إنجلترا وفى الو لايات المتحدة، وقد تمت ترجمته للمرة الثانية إلى الألمانية، وإلى الفرنسية وإلى لغات أخرى. ويعتبر هذا النجاح لكتاب عن الرحلات- وخاصة أنه ذو طابع علمى، وبعد سنوات عديدة من أول نشر له- شيئا مثيرا للدهشة. وقد تم بيع عشرة آلاف نسخة فى إنجلترا من الإصدار الثاني. ثم تم فى عام ١٨٤٦ نشر كتابى عن "الملاحظات الـــچيولوچية حول أمريكا الجنوبية" Geological Observations on وقد سجــلت فى مفكرة صغيرة، أقوم دائما بالاحتفاظ بها،

<sup>(</sup>١) إصدار



لوحة (۲۸) منزل "داروين" ببلدة "داون"

أن كتبى الحيولوجية الثلاثة، (بما في ذلك كتاب "الحيود المرجانية" Coral Reefs) استهلكت أربعة أعوام ونصفًا من العمل المتصل، "وقد مر الآن عشرة أعوام على عودتي إلى إنجلترا. وهذا يوضح الوقت الكبير الذي فقدته، عن طريق مرضى". وليس لدى شيء أقوله حول هذه الكتب الثلاثة، عدا أنه قد تم مؤخرا لاندهاشي الشديد، المناداة بطبع إصدارات حديثة لها [24].

بدأت في أكتوبر ١٨٤٦ العمل في كتاب "هدابيات الأقدام" Cirripedia. فعندما كنت على ساحل "شيلى"، عثرت على شكل غريب إلى أقصى حد منها، كان يقوم باتخاذ وجار (١)، داخل قواقع "المحار الحرشفي"(١)، والذي كان يختلف بشكل كبير، عن جميع الحيوانات هدابية الأقدام الأخرى، إلى درجة أنه كان على، أن أقوم بتشكيل رئبة فرعية (<sup>٣)</sup> الاستقباله وحده. وقد تم العثور مؤخرا، على طبقة <sup>(٠)</sup> وجارية متقاربة، على شواطئ "البرتغال" Portugal. ولكى أستطيع استيعاب التركيب الجسماني، للحيوان هدابي الأقدام الجديد الخاص بي، فقد كان على أن أقوم بالفحص والتشريح، للكثير من الأشكال الشائعة، وقد قادني ذلك بالتدريج، إلى أن أقوم بتناول المجموعة كلها. ولقد قمت بالعمل بشكل منتظم في هذا الموضوع، للأعوام الثمانية التالية، وقمت في نهاية الأمر، بنشر اثنين من المجلدات السميكة [25]، التي تحتوى على وصف لجميع أنواعه الحية المعروفة، واثنين من الكتيبات النحيفة، حول الأنواع المنقرضة (ع). وليس لدى شك، في أن "السير إ. ليتون بولور" Sir E. Lytton Bulwer، كان يضعني في ذهنه، عندما قام بتقديمي في إحدى قصصه، على أساس أنى "الأستاذ لونج" Prof. Long، الذى قام بكتابة اثنين من المحلدات الضخمة، عن البطلينو سيات (١).

Burrowed (١) يتخذ وجارا (٢) المحار الحرشفى \* Concholepas Sub-order (٣) رتبة فرعية \* Genus (٤) طبقة Extinct (٥) منقرض = مندثر Limpet

رغم انكبابى طوال ثماني سنوات على هذا العمل، إلا أننى سجلت فى دفتر يوميائى، أننى فقدت حوالى عامين، عن طريق المرض. ذهبت بناء على هذا التقرير فى عام ١٨٤٨ لبضعة أشهر، إلى "مالـــڤيرن" Malvern، للعلاج التجريبى بالمياه (۱)، وهو الشيء الذي كان فيه نفع كبير لى، وكنت بهذا الشكل، عند عودتى إلى المنزل، قادرا على مواصلة العمل. فقد كنت مفتقدا للصحة بشكل كبير، إلى درجة أننى كنت غير قادر عند وفاة والدى العزيز، في ١٣ نوفمبر ١٨٤٨، على حضور جنازته، أو التصرف كواحد من المنفذين لوصاياه.

حاز كتابى الذى يدور حول هدابيات الأقدام حسب اعتقادى، قيمة لها اعتبارها لأنه علاوة على وصفه للعديد من الأشكال الجديدة والملحوظة، فإننى وضعت فيه، تماثلات (٢) الأجزاء المتنوعة – واكتشفت الجهاز اللاصق (٦) لهم، رغم أننى تخبطت بشكل مخيف، حول غدد المادة اللاصقة (٤) و قمت أخيرا بإثبات الوجود في طبقات معينة، لذكور دقيقة، تكميلية ملحقة (٥) ومتطفلة (٢)، على الخناث (٧). وقد تم مؤخرا تأكيد هذا الاكتشاف الأخير بشكل كامل، رغم أن كاتبا ألمانيا عزا في وقت ما، التقرير بأكمله، إلى خيالى الخصب. وتشكل الحيوانات هدابية الأقدام مجموعة من الأنواع الحية عالية التغاير (٨) وصعبة التصنيف، وقد كان عملى ذا فائدة لها اعتبارها بالنسبة لى، عندما كان على القيام في كتابي "أصل الأنواع" (نشأة الأنواع الحية) (شاء الأنواع الحية) (٢ المبيعي. ورغم ذلك، فإننى أشك فيما إذا كان الكتاب، يستحق استنفاذ التبويب (١) الطبيعي. ورغم ذلك، فإننى أشك فيما إذا كان الكتاب، يستحق استنفاذ مثل هذا الوقت الطوبل.

| Hydropathic treatment | (١) العلاج التجريبي بالمياه          |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Homology              | (٢) تماثل                            |
| Cementing             | (٣) يلصق                             |
| Cement glands         | (٤) غدد المادة اللاصقة *             |
| Complemental          | (٥) تكميلي = ملحق                    |
| Parasitic             | (٦) متطفلة                           |
| Hermaphrodite         | (۷) الخنثي                           |
| Varying               | (۸) متغایر *                         |
| Classification        | (٩) النبويب (حيث النصنيف = Taxonomy) |

### JOURNAL OF RESEARCHES

ISTO THE

#### NATURAL HISTORY AND GEOLOGY

OF TIII:

COUNTRIES VISITED DURING THE VOYAGE OF U.M.S. DEAGLE ROUND THE WORLD,

PADER THE

Command of Capt. Hill Rop, R.D.

By CHARLES DARWIN, M.A., F.R.S.

SECOND EDITION, CORRECTED, WITH ADDITIONS.

LONDON:

JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.

لوحة (٢٩) الصفحة الافتتاحية لكتاب "رحلة البيجل" (١٨٣٩ / ١٨٤٥)

## سرد أحداث رحلــــة البيجـــل "خمسة أعوام حول العالم"



لوحة (٣٠) الصفحة الافتتاحية لكتاب "رحلة البيجل" المترجم للغة العربية

قمت ابتداء من سبتمبر ١٨٥٤ بتكريس وقتى بأكمله، لترتيب الكومة الهائلة من مذكراتى، والمراقبة، وإجراء التجارب المتعلقة بتحول (١) الأنواع الحية. فقد تولد لدى فى غضون رحلة البيجل، انطباع عميق، عن طريق الاكتشاف فى "التكوين اليام بيانى"(١)، لحيوانات أحفورية ضخمة مغطاة بالدروع، مثل تلك الموجودة على الحيوانات المدرعة (١)، الموجودة حاليا، وثانيا عن طريق الأسلوب الذى تقوم الحيوانات المتقاربة بشكل حميم باتباعه، للحلول محل بعضها الآخر، أثناء التقدم تجاه الجنوب على القارة، وثالثا، عن طريق الطابع الأمريكي الجنوبي، الخاص بمعظم المنتجات الموجودة في "أرخبيل جالا بيجوس" Galapagos الخاص بمعظم المنتجات الموجودة في "أرخبيل جالا بيجوس" Archipelago على كل جزيرة من المجموعة، رغم أنه لم يبد على أي من الجزر، أنها كانت عتيقة جدا، من الوجهة الـ جيولوچـية.

كان من الواضح أن حقائق على هذه الشاكلة، علاوة على حقائق كثيرة أخرى، لا يمكن تفسيرها إلا بناء على الافتراض بأن الأنواع الحية، قد أصبحت معدلة بشكل تدريجى، وقام هذا الموضوع بملازمة ذهنى. ولكنه من الواضح بشكل مساو، أنه لا يمكن لمفعول الظروف المحيطة، ولا إرادة الكائنات الحية (أ) (وخاصة في حالة النباتات)، أن تكون مسئولة، عن الحالات التي لا حصر لها، التي أصبحت فيها الكائنات التابعة لكل صنف، متكيفة بشكل جميل مع سلوكياتها الحياتية (0)0، وعلى سبيل المثال، لأن يقوم طائر ناقر للخشب (1)1، أو ضفدعة شجرية (1)1، بتسلق الأشجار،

(۱) التحول = التبدل

(۲) التكوين البامبياني (من طبقات الأرض) Pampean Formation

(٣) الحيوان المدرع: حيوان ثديبي جنوب أمريكي من الدرداوات مغطى بالدروع العظمية (٣)

Organisms آخية (٤) الكائنات الحية

(°) السلوكيات الحياتية المسلوكيات الحياتية

(٦) (طائر) ناقر الخشب

(v) ضفاعة شجرية • مفاعة شجرية •

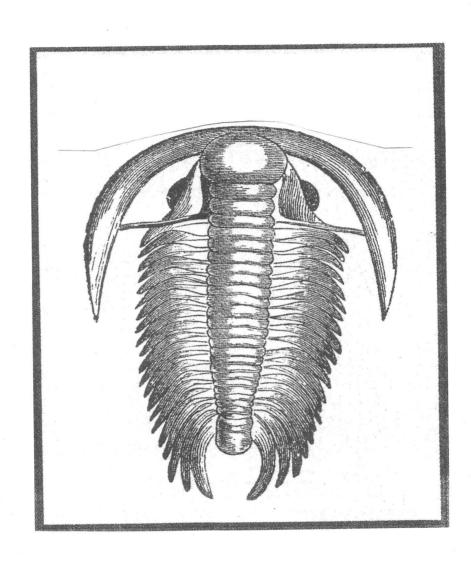

لوحة (۳۱) حيــوان هــدابي

أو قيام بذرة بالانتثار (١) عن طريق الكلابات (٢) أو الريشات (١). ولقد كنت دائما ما أصطدم بمثل تلك التكيفات البيئية (١)، إلى أن يصبح في الإمكان إيجاد تفسير لتلك الأشياء، لا توجد فائدة، من محاولة الإثبات عن طريق البراهين المباشرة، على أن الأنواع الحية قد تم تعديلها.

بدا لى بعد عودتى إلى إنجلترا، أنه من الممكن عن طريق اتباع "لايل"، كقدوة فى علم طبقات الأرض، وعن طريق الجمع لجميع الحقائق، التى تتصل بأى طريقة، بتغاير (ث) الحيوانات والنباتات، تحت تأثير التدجين (۱) وتحت تأثير الطبيعة، إلقاء بعض الضوء، على الموضوع بأكمله. وقد فتحت أول كراسة لملاحظاتى، فى يوليو ١٨٣٧. وعملت بناء على مبادئ "بيكون" Baconian principles الدقيقة، وقمت بدون أى نظرية فى ذهنى، بجمع الحقائق على نطاق إجمالى، وبشكل أكثر خصوصية، بالنسبة إلى المنتجات المدجنة، وذلك عن طريق الاستفسارات المطبوعة، وتبادل الحديث مع المستولدين (۱) والبستانيين (۱۸) البارعين، وعن طريق المتعارات وقمت بتلخيصها، بما فى ذلك سلاسل كاملة من السجلات (۱۹) ومحاضر وقمت بتلخيصها، بما فى ذلك سلاسل كاملة من السجلات (۱۹) ومحاضر الجاسات (۱۱)، أشعر بالدهشة من مثابرتي (۱۱). وسرعان ما أدركت أن الانتقاء (۱۲)،

| (۱) إنتثار              |
|-------------------------|
| (٢) كلاب = خطاف - عقيفة |
| ربشة<br>(٣) ريشة        |
| (٤) تكييف (بيئي)        |
| (٥) التغاير             |
| (٦) التنجين             |
| (۷) مستولد              |
| ُ (۸)<br>(۸) بستانی     |
| (۹) سجل                 |
| (۱۰) محضر جلسة          |
| (۱۱) مثّابرة = كد       |
| (١٢) الانتقاء •         |
|                         |

قد كان هو المرتكز<sup>(۱)</sup> لنجاح الإنسان، في تكوين أعراق<sup>(۱)</sup> مفيدة من الحيوانات والنباتات. ولكن ظل إمكان تطبيق الانتقاء، على الكائنات التي تعيش في البيئة الطبيعية (۱)، لبعض الوقت، لغزا بالنسبة لي.

تصادف في أكتوبر ١٨٣٨، وهذا يعنى بعد خمسة عشر شهرا، من الابتداء لاستفساراتي النظامية (أ)، أن قمت بالقراءة على سبيل التسلية، لكتاب "مالثوس" Malthus عن "التعداد السكاني" Population، ولأننى كنت على استعداد تام، لإدراك دور التنازع على البقاء Struggle for Existence، الذي يدور في كل مكان، نتيجة للمراقبة المستمرة المتطاولة المدة، لسلوكيات الحيوانات والنباتات، فقد خطر ببالي على الفور، أن من شأن التغايرات المواتية (أ) تحت تأثير تلك الظروف، أن تميل إلى أن يتم الإبقاء عليها (أ)، وأن يتم تدمير (١/١). التغيرات غير المواتية. ومن شأن النتيجة أن تتمثل، في التشكيل لأنواع حية جديدة. وحصلت في النهاية بناء على ذلك على نظرية، أستطيع الانطلاق في العمل عن طريقها، لكنني كنت على ذلك على نظرية، أستطيع الانطلاق في العمل عن طريقها، لكنني كنت الوقت، بكتابة أي مسودة مختصرة عنها، وسمحت لنفسي لأول مرة في يونيو الوقت، بكتابة أي مسودة مختصرة عنها، وسمحت لنفسي لأول مرة في يونيو بالإشباع عن طريق التدوين لملخص مختصر جدا عن نظريتي بالقلم الرصاص، في ٣٥ صفحة، وقد تم توسيع ذلك الملخص، في غضون صيف بالقلم الرصاص، في ٣٥ صفحة، وهي التي قمت بنسخها بشكل جيد، ومازالت في حوزتي.

(۱) المرتكز - حجر العقد (۲) Race (۲) عرق (۲) State of nature (۳) الطبيعية

Systematic

Systematic

(2) iddla = raniging

<sup>(</sup>۵) مواتی Favourable = Favorable

 <sup>(</sup>٦) یبقی علی = یحنفظ

 Destroy

 (٧) ندمیر = اهلاك

Prejudice (^) الحكم المسبق

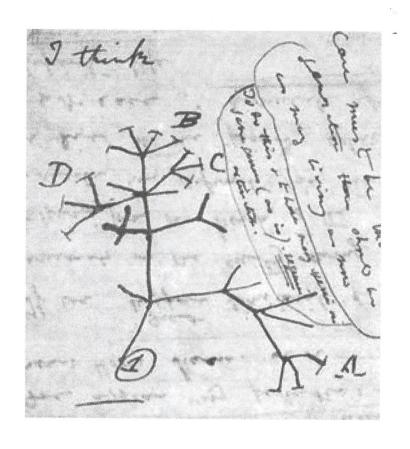

لوحة (٣٢) أول رسم تخطيطي قام "داروين" برسمه للشجرة التطورية

إلا أننى أغفلت في ذلك الوقت، مشكلة ذات أهمية بالغة، وقد كان المثير لدهشتى كيف تسنى لى إغفالها وإغفال حلها، إلا إذا كان ذلك، بناء على مبدأ "كولومبوس" Columbus وبيضته. وكانت هذه المشكلة، تتمثل في النزعة الموجودة لدى الكائنات المتعضية (١) المنحدرة عن نفس الأصل، لأن تتشعب في الطابع (٢)، عندما تصبح معدلة (٦). وقد كان من الواضح أنها تشعبت بشكل هائل، من الطريقة التي يمكن بها الترتيب (٤) للأنواع من جميع الأصناف، تحت طبقات، والطبقات (١) تحت فصائل (١)، والفصائل تحت رتب فرعية (٧)، وهلم جرا، وأستطيع أن أتذكر بشكل محدد، النقطة الموجودة على الطريق أثناء وجودى في عربتي، التي خطر عندها الحل على بالى، وكان ذلك بعد وقت طويل من حضورى إلى "داون". وأعتقد أن الحل هو أن الذرارى (٨) المعدلة لجميع الأشكال المهيمنة (١)، والمتزايدة، تميل إلى أن تصبح متكيفة (١٠)، على الكثير والمتنوع (١١) بشكل كبير، من الأماكن الموجودة في المنظومة الطبيعية (١٠).

نصحنى "لايل" فى وقت مبكر من عام ١٨٥٦، بأن أقوم بتحرير وجهات نظرى بشكل كامل تماما، وبدأت على الفور فى القيام بذلك، بمعدل يصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف، ما قمت باتباعه فيما بعد، فى تحريرى لكتابى "أصل الأنواع"

| Organic beings     | (۱) الكاننات المتعضيه        |
|--------------------|------------------------------|
| Character          | <ul><li>(Y) الطباع</li></ul> |
| Modified           | (٣) معدل                     |
| Class              | (٤) يرتب = رتبة              |
| Genus (Pl. Genera) | (٥) طبقة •                   |
| Family             | (٦) فصيلة = عائلة            |
| Sub-order          | (٧) رتبة فرعية               |
| Offspring          | (٨) الذرارى: جمع ذرية        |
| Dominant           | (۹) مهیمن = مسیطر            |
| Adapted            | (۱۰) متكيف = متهايئ          |
| Diversified        | (۱۱) منتوع                   |
| Economy of nature  | (١٢) المنظومة الطبيعية *     |

(نشأة الأنواع الحية)، إلا أن ذلك كان ملخصا فقط، للمادة العلمية التي جمعتها، واستطعت الإنجاز لحوالي نصف العمل بهذا المعدل. ولكن خططي انقلبت رأسا على عقب. حيث أرسل لي في وقت مبكر من صيف عام ١٨٥٨، "السيد والاس" Mr. Wallace الذي كان في ذلك الوقت موجودا في "أرخبيل الملايو" Malay متالة علمية بعنوان "حول نزعة الضروب الحية للانفصال بشكل عامض عن النمط الأصلي" حول نزعة الضروب الحية للانفصال بشكل غامض عن النمط الأصلي" indefinitely from the Original Type وكانت تلك المقالة تحتوى بالضبط، على نفس نظريتي. وعبر "السيد والاس" عن رغبته، في أن يكون من شأني لو شعرت بالاستحسان لمقالته، إرسالها إلى "لايل" للتمعن .

تم إثبات الظروف التى وافقت تحت تأثيرها، على طلب "لايل" و"هوكر"، على السماح لملخص مأخوذ عن مخطوطاتى اليدوية، بالإضافة إلى خطاب موجه إلى "أسا جراى" بتاريخ ٥ سبتمبر ١٨٥٧، لكى يتم نشرهما فى نفس الوقت، مع مقالة "والاس"، فى سجلات اجتماعات الجمعية اللينيائية Journal of the مقالة "والاس"، فى سجلات اجتماعات الجمعية اللينيائية ١٨٥٨ صفحة ٤٠. وقد كنت فى البداية غير ميال للموافقة، على أساس أننى ظننت أن "السيد والاس"، قد يعتبر أننى قمت بذلك، دون مبرر، لأننى لم أكن أعلم فى ذلك الوقت، مدى كرم ونبل أخلاقه. ولم يكن كل من ملخص كتاباتى اليدوية، أو الخطاب الموجه إلى ونبل أخلاقه. ولم يكن كل من ملخص كتاباتى اليدوية، أو الخطاب الموجه إلى مقالة " السيد والاس" دقيقة وواضحة بشكل مثير للإعجاب ورغم كل شيء، فقد أثار إنتاجنا المشترك انتباها قليلا جدا، وقد تمت كتابة المذكرة المنشورة الوحيدة المما، التى استطيع أن أتذكرها، بواسطة "الأستاذ هوتون" Prof. Haughton من الدبلن" ماكان حقيقيا كان قديما. وهذا يوضح مدى ضرورة الشرح لأى وجهة نظر جديدة بتطويل كبير، لكى تثير الانتباء العام.

بدأت في سبتمبر ١٨٥٨ في العمل، بناء على نصيحة "لايل" و"هوكر"، لإعداد مجلد عن تحول الأنواع الحية، لكن كانت تتم إعاقتي في كثير من الأحيان، عن طريق صحتى المعتلة، وزياراتي القصيرة إلى "الدكتور لان" Dr. Lane، في مؤسسته الممتعة للعلاج التجريبي بالمياه، الموجودة في "مور بارك" Moor Park. وقد قمت بتلخيص المخطوطات اليدوية، وبدأت على نطاق واسع بكثير، في عام وقد قمت بتلخيص المجلد بنفس هذا المستوى المختزل. وقد كلفني ذلك ثلاثة عشر شهرا وعشرة أيام، من العمل الشاق. وتم نشره تحت عنوان "أصل الأنواع" (نشأة الأنواع الحية) Origin of Species، فإنه ظل نفس الكتاب في والتصويبات الكثيرة، التي حدثت في الإصدارات التالية، فإنه ظل نفس الكتاب في جوهره.

لا شك أن هذا الكتاب، يمثل العمل الرئيسى في حياتي. وقد كان منذ البداية غاية في النجاح. وقد تم بيع الإصدار المتواضع الأول، المكون من ١٢٥٠ نسخة . في نفس يوم صدوره، وتبعه سريعا الإصدار الثاني المكون من ٢٠٠٠ نسخة . وقد تم إلي الأن (١٨٧٦) بيع ستة عشر ألف نسخة في إنجلترا، ومع الوضع في الاعتبار صعوبة الكتاب، فإن ذلك يعتبر حجما ضخما من المبيعات. وقد تمت ترجمته إلى كل لسان أوريسي تقريبا، حتى إلى لغات مثل الإسبانية والبوهيمية، والسيولندية، والروسية. وقد تمت أيضا، بناء على ما تقوله "الانسة بيرد" Miss الأمر إلى ظهور مقالة عنه باللغة العبرية توضح أن النظرية موجودة في كتاب الأمر إلى ظهور مقالة عنه باللغة العبرية توضح أن النظرية موجودة في كتاب العهد القديم!. وقد كانت استعراضاته (١) كثيرة جدا، وقد قمت لبعض الوقت بجمع كل ما ظهر عن الكتاب، وعن كتبي الأخرى المتعلقة به، ووصلت (مع الاستبعاد لاستعراضات الجرائد) إلى ٢٦٥ تعليقا، لكنني توقفت عن المحاولة، يانسا بمرور الوقت. المانيا صدور بيان مصور (١) أو مسرد (١)، يدور حول "الداروينية" Darwinismus، كل عام أو عامين.

Review

<sup>(</sup>۱) استعراض (۲) بیان مصور

Catalogue = Catalog

<sup>(</sup>٣) مسرد = نبات

Bibliography



لوحة (٣٣) ألفريد راسيل والاس في سنغافورة

أعتقد أن نجاح كتاب "النشأة" Origin، من الممكن أن يعزى فى جزء كبير منه، إلى سبق قيامى بالكتابة منذ وقت طويل، لاثنين من المسودات المكثفة، ولأننى قمت فى آخر الأمر بتلخيص مخطوطات يدوية أكبر بكثير، والتى كانت فى حد ذاتها ملخصا. وقد تمكنت عن طريق تلك الوسائل، أن أقوم بانتقاء الحقائق والاستنتاجات الأكثر لفتا للأنظار.

كان لدى أيضا فى غضون الأعوام الكثيرة التالية، قاعدة ذهبية، وهى بالتحديد، قيامى – كلما تم نشر حقيقة أو ملحوظة جديدة أو فكرة تمر بخاطرى معارضة لنتائجى العامة – بكتابة مذكرة عنها على الفور وبدون إخفاق، لأننى وجدت عن طريق التجربة، أن مثل تلك الحقائق والأفكار، قابلة للهرب من الذاكرة، بشكل أكبر بكثير، عن الحقائق والأفكار المواتية. ونتيجة لهذه العادة، فإن النزر اليسير جدا من الاعتراضات، التى قامت ضد وجهات نظرى، هى التى لم ألاحظها، ولم أحاول الرد عليها.

قيل في بعض الأحيان، إن نجاح كتاب "النشأة"، قد أثبت "أن الموضوع كان مطروحا"، أو "أن أذهان الناس كانت مستعدة له". وأنا لا أعتقد أن هذا صحيح بشكل تام، لأننى كنت أقوم أحيانا، بسبر غور عدد ليس بالقليل من العلماء في الطبيعة، ولم يحدث على الإطلاق، أن تقابلت مع واحد منهم يبدو أن لديه شكّا، في استدامة (۱) الأنواع الحية. بل رغم أنه كان من شأن "لايل" و "هوكر" الإنصات إلى باهتمام، إلا أن الموافقة لم تبد عليهما على الإطلاق. ولقد حاولت مرة أو مرتين، أن أشرح لرجال محنكين، ما أعنيه بالانتقاء الطبيعي، لكننى فشلت في ذلك تماما. والشيء الذي أعتقد أنه صحيح تماما، هو أنه قد تم التخزين لعدد لا حصر له، من الحقائق الملحوظة بشكل جيد، في أذهان العلماء الطبيعيين، استعدادا لتبوؤ أماكنها الصحيحة، بمجرد أن يتم الشرح بشكل كاف، لأى نظرية تستطيع استيعابها.

<sup>(</sup>١) استلامة = ثبات



لوحة (۳٤) صورة چوزيف هوكر (في شيخوخته)

وقد كان هناك عامل آخر مسئول عن نجاح الكتاب، ألا وهو حجمه المتوسط، وأنا مدين بذلك إلى ظهور مقالة "السيد والاس"، لأننى لو كنت نشرته على نفس المستوى - الذى بدأت فيه الكتابة في عام ١٨٥٦ - لكان من شأن الكتاب أن يصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف حجم كتاب "النشأة"، وكان من شأن العدد القليل جدا من الناس أن يكون لديهم الصبر الكافى على قراءته.

فرت بالكثير عن طريق تأجيلي للنشر، من حوالي عام ١٨٣٩، عندما تم التصور الواضح للنظرية، إلى عام ١٨٥٩، ولم أفقد أي شيء عن طريق ذلك؛ لأنني لم أهتم إلا بشكل قليل جدّا، اذا ما كان الناس يعزون معظم الأصالة إليّ، أو إلى "والاس"، ولا شك في أن مقالته العلمية، قد ساعدت على استقبال النظرية، وقد أصبت بإحباط في نقطة مهمة واحدة فقط، التي دائما ما دفعني كبريائي للندم عليها، وهي بالتحديد، التفسير عن طريق اللجوء إلى العصر الجليدي، لتواجد نفس الأنواع من النباتات، والبعض القليل من الحيوانات، على القمم الجبلية المتباعدة، وفي من النظر بشكل كبير، إلى درجة أنني قمت بتدوينها بالتطويل، وأعتقد أنها أذيعت بواسطة "هوكر"، قبل بضع سنوات من قيام "إ. فوربس E. Forbes، بنشر مذكراته المشهورة [27] حول هذا الموضوع. وما زلت أظن في النقاط القليلة جدا التي اختلفنا فيها، أنني كنت على صواب. وبالطبع، فإنني لم أقم على الإطلاق – بالإشارة في أي مطبوعات – إلى أنني قمت بشكل مستقل، بالتفكير في هذه الوجهة من النظر.

نادرا ما كانت هناك أى نقطة، قامت بمنحى إشباعًا كبيرا، عندما كنت أعمل في كتاب "النشأة"، مثل التفسير للاختلاف العريض الموجود في طبقات كثيرة، بين الجنين والحيوان البالغ، والتماثل الوثيق للأجنة، في غضون نفس الطبقة. ولم يتم الانتباه إلى هذه النقطة، طبقا لما أتذكره، في الاستعراضات المبكرة لكتاب "النشأة"، وأتذكر تعبيري عن الدهشة حول هذا الأمر، في خطاب إلى "أساجراي". وقد قام في غضون الأعوام الأخيرة، العديد من المستعرضين، بإعطاء الفضل كله،

ON

#### THE ORIGIN OF SPECIES

BY MEANS OF NATURAL SELECTION,

OR THE

PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE.

By CHARLES DARWIN, M.A.,

FELLOW OF THE ROYAL, GEOLOGICAL, LINEMAN, ETC., SOCIETIES; AUTHOR OF 'JOURNAL OF REMEARCHES DURING H. M. S. BEAGLE'S VOYAGE ROUND THE WORLD.'

LONDON:

JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.

1859.

لوحة (٣٥) الصفحة الافتتاحية من كتاب "نشأة الأنواع الحية" (أصل الأنواع) (الإصدار الأول - عام ١٨٥٩)

# أصل الأنواع

نشأة الأنواع الحية عن طريق الانتقاء الطبيعي أو الاحتفاظ بالأعراق الفضلة في أثناء الكفاح من أجل الحياة

تاليف: تشارلس داروين

ترجمة : مجدى محمود المليجي

تقديم: سمير حنا صادق



1...

لوحة (٣٦) الصفحة الافتتاحية للترجمة العربية لكتاب أصل الأنواع (نشأة الانواع الحية)

إلى "فريتز موللر" Fritz Muller و"هاكل" Hackel، اللذين قاما بدون شك ببحثه، بشكل أكثر اكتمالا، ومن بعض الجهات، بشكل أكثر صحة مما قمت به. لقد كانت لدى من المواد، ما يشغل بابا كاملا حول هذا الموضوع، وكان من الواجب على أن أقوم بجعل المناقشة أطول، وحيث من الواضح، أننى فشلت فى التأثير على قرائى، والشخص الذى ينجح فى القيام بذلك يستحق فى رأيى، الحصول على الفضل كله.

يقودنى هذا إلى التعليق، بأنه قد تمت معاملتى دائما تقريبا، بشكل صادق، عن طريق المستعرضين لأعمالى، مع المرور مر الكرام، على هؤلاء المفتقدين لأى معرفة علمية، على أساس أنهم لا يستحقون أى اهتمام. وقد تم فى كثير من الأحيان، التحريف بشكل جسيم، لوجهات نظرى، وتمت معارضتها بشكل مرير، وتمت السخرية بها، لكننى أعتقد أن كل ذلك قد تم بشكل عام، بنية صافية. ولا أشك فى مجمل الأمر، فى أن أعمالى قد تم مدحها، بشكل أكبر كثيرا مما تستحق. وأشعر بالسعادة لأننى تجنبت المجادلات، وأنا مدين بذلك لـ "لايل"، الذى نصحنى وأشعر بالسعادة لأننى تجنبت المجادلات، وأنا مدين بذلك لـ "لايل"، الذى نصحنى فى مجادلة، على أساس أنها من النادر أن تؤدى إلى أى شىء جديد، وأنها تتسبب فى الفقدان المزرى، للوقت والمزاج.

كنت أستمد أكبر قدر من الرحة، كلما اكتشفت أننى تعثرت، أو أن علمى كان منقوصا، أو عندما كان يتم انتقادى بازدراء، أو حتى عندما يتم إطرائى بشكل زائد، إلى درجة تجعلنى أشعر بالخجل، بأن أقول لنفسى مئات المرات: "لقد قمت بالعمل الشاق والجيد قدر استطاعتى، ولا يستطيع إنسان أن يفعل أكثر من ذلك". وأتذكر عندما كنت فى "خليج النجاح الجيد" Goog Success Bay، الموجود فى "أرض النار" Tierra del Fuego، أنه دار فى ذهنى (وأعتقد أننى قمت بذكر ذلك فى خطاب مرسل للوطن)، أننى لا أستطيع استغلال حياتى بشكل أفضل، من قيامى بإضافة أى شىء قليل، إلى العلوم الطبيعية. وقد قمت بذلك إلى أقصى حد مستطاع،

ويستطيع النقاد أن يقولوا ما يريدون، ولكن ليس في استطاعتهم تحطيم هذا الاقتناع.

انهمكت في غضون الشهرين الأخيرين من عام ١٨٥٩، إلى أقصى حد، في الإعداد لإصدار ثان لكتاب "النشأة"، علاوة على عدد هائل من المراسلات. وبدأت في الأول من يناير ١٩٦٠، في ترتيب أوراقي، للعمل على كتاب "تمايز الحيوانات والنباتات، تحت تأثير التدجين "Variation of Animals and Plants under والنباتات، تحت تأثير التدجين الإلا في بداية عام ١٨٦٨، وقد كان هذا التأخير جزئيا، بسبب توعكاتي المتكررة، والتي استمر أحدها لسبعة أشهر، وفي جزء آخر، عن طريق إغرائي بالكتابة عن مواضيع أخرى كانت تثير انتباهي بشكل أكبر، في ذلك الوقت.

تم في ١٥ مايو ١٨٦٢ نشر كتابي الصغير، عن "تلقيح السحلبيات" Fertilisation of Orchids، الذي كلفني عشرة أشهر من العمل، وقد تراكمت معظم الحقائق الموجودة به بشكل بطيء، على مدى العديد من السنوات السابقة. حيث انقدت في غضون صيف ١٨٣٩ وأعتقد في غضون الصيف السابق إلى حيث انقدت في غضون سعيف السابق إلى الاهتمام بالتلقيح المتبادل(١) للزهور، بمساعدة الحشرات، نتيجة لانتهائي إلى الاستنتاج، أثناء تأملاتي حول نشأة الأنواع الحية، إلى أن التهجين لعب دورا مهما، في الإبقاء على ثبات أشكال محددة. وقد عنيت بهذا الموضوع، في غضون كل صيف تال تقريبا، وزاد اهتمامي به بشكل كبير، عند حصولي وقراءاتي، في نوفمبر ١٨٤١، من خلال نصيحة "روبرت براون" Robert Brown، على نسخة من كتاب "س.ك. سيرنـــچل" C.K. Sprengel، بعنوان " الكشف عن أسرار من كتاب "س.ك. سيرنـــچل" Das entdeckte Geheimniss der Natur وبدا

Cross fertilization
Orchids

<sup>(</sup>١) التلقيح المتبادل = التلقيح التهجيني

<sup>(</sup>٢) السلحلبيات = الأوركيدات

لى أن أفضل خطة، هى القيام بإعداد بحث مكتمل قدر استطاعتى، عن هذه المجموعة من النباتات، بدلا من استخدام المادة العلمية الضخمة، التى جمعتها ببطء، فيما يتعلق بالنباتات الآخرى.

ثبت أن قرارى كان حكيما، حيث تم بعد صدور كتابى ظهور عدد مذهل من الأبحاث العلمية، والأعمال المنفصلة، حول موضوع التلقيح لجميع الأصناف من الزهور، وقد تم القيام بتلك الأبحاث بشكل أفضل بكثير، عما كان من المحتمل أن أقوم به. وبذلك تم الاعتراف بشكل كامل بجدارة "ســپرنــچل" العجوز المتواضع، التى تم إغفالها لمدة طويلة، بعد مضى سنوات طويلة على وفاته.

قمت في غضون نفس السنة بنشر مقالة علمية، في "سجلات الجمعية اللينيائية"، بعنوان "حول الشكلين، أو الحالة ثنائية الشكل، لزهرة الربيع" on the "two Forms, or Dimorphic Condition of Primula الأعوام الخمسة التالية، بخمس مقالات علمية أخرى، عن النباتات ثنائية الشكل(۱) وثلاثية الشكل(۱). ولا أعتقد أن هناك شيئًا آخر في حياتي العلمية، منحني هذا القدر الكبير من الإشباع، أكثر من التوصل إلى معنى التركيب بتلك النباتات. فقد لاحظت في عام ۱۸۳۸ أو ۱۸۳۹، الازدواج الشكلي لنبات الكتان الأصفر(۱)، وظننت في أول الأمر، أن ذلك مجرد حالة لا معنى لها من التغاير(١)، لكنني وجدت عند فحص الأنواع الشائعة من زهرة الربيع، أن الشكلين كانا على درجة كبيرة من الانتظام والثبات، تمنع أن يتم النظر إليهما على هذا الأساس. وأصبحت بناء على ذلك مقتنعا تقريبا، بأن زهر الربيع العطري(١) الشائع، وزهر الربيع(١)، قد كانا في

(۱) ثنائى الشكل = مزدوج الشكل

Trimorphic (۲) ٹلاٹی الشکل

<sup>(</sup>٣) الكتان الأصفر \*

Variability (٤) التغاير

<sup>(°)</sup> زهر الربيع العطرى= شفة البقر \*

<sup>(</sup>٦) زهر الربيع -كعب الثلج- الزهر مزموم الشفة

الطريق الى أن يصبحا منفصلي الجنس(١)، وأن المدقة(١) القصيرة الموجودة في واحد من الأشكال، والأسدية (٢) القصيرة الموجودة في الشكل الآخر، كانا يميلان تجاه الإجهاض (٤). وكانت النباتات بو ا الشكل معرضة، بناء على هذه الوجهة من النظر، لمحنة (ع)، ولكن عندما تبين أن الأزهار الحائزة على المدقات القصيرة الملقحة بغبار الطلع المستمد من الأسدية القصيرة، تقوم بالإدرار لبذور أكثر، من أي من الاتحادات الأربعة الأخرى، تم القضاء على نظرية الإجهاض. وأصبح من الواضع بعد القيام ببعض التجارب الإضافية، أنه- بالرغم من أن كلا الشكلين كانا خنثيين بشكل كامل- فإنهما يحملان نفس الدرجة من القرابة لأحدهما الآخر تقريبا، مثلما يفعل الشقان الجنسيان الخاصان بأحد الحيوانات المعتادة. ولدينا مع نبات الحناء(٦) حالة مدهشة بشكل أكبر، خاصة بثلاثة من الأشكال، التي نقف على درجة متماثلة من القرابة من أحدها الآخر. وقد وجدت فيما بعد، أن الذرية الناتجة عن اتحاد اثنين من النباتات التابعة لنفس الأشكال، تقوم بتقديم تناظر (٧) حميم و غريب، مع الأنغال (^) النائجة عن الاتحاد الخاص بنوعين متباينين.

Dioeccous (١) منفصل الجنس

(٢) المدقة : عضو التأنيث في الزهرة

Stamen (٣)السداة (جمعها أسدية): العضو الذكرى في الزهرة

Abortion (٤) اجهاض

Trial (٥) محنة

Lythrum (٦) نبات الحناء = الفرندل

> Analogy (٧) تناظر

Hybrid (٨) نغل (جمعها أنغال)

#### THE VARIATION

OF

#### ANIMALS AND PLANTS

UNDER

#### DOMESTICATION

Second Edition, Revised

#### **Charles Darwin**

VOLUME ONE

New York: D. Appleton & Co. 1883

لوحة (٣٧) الصفحة الافتتاحية لكتاب تمايز الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين – ١٨٨٣ (لم تتم ترجمته إلى الآن)

انتهبت في خريف ١٨٦٤، من مقالة علمية طويلة، حول "النباتات المتسلقة" Climbing Plants، وقمت بإرسالها إلى "الجمعية اللينيائية". وقد كلفتني كتابة هذه المقالة أربعة أشهر، لكنني كنت متوعكا جدا عند استلام صحاف التجارب الطباعية(')، واضطررت لتركها في حال سييء، وكان الكثير من التعبيرات يشوبه الغموض. ولم يتم الاهتمام بالمقالة العلمية إلا بشكل قليل، ولكن عندما تم في عام ١٨٧٥ تصويب المقال، وتم نشره ككتاب منفصل، كانت مبيعاته جيدة. وقد انقدت إلى تتاول هذا الموضوع عن طريق قراءتي لمقالة علمية قصيرة، تم نشرها بواسطة "أساجراي"، في عام ١٨٥٨. ثم أرسل إلى بعض البذور، وعندما قمت بإنبات ورعاية بعض النباتات، كنت مفتونا ومتحيرا، بالحركات الالتفافية الخاصة بالمحاليق (٢) و السيقان (٦)، كانت تلك الحركات غاية في البساطة في حقيقتها، رغم أنها تبدو الأول وهلة، غاية في التعقيد، مما دفعني إلى جلب أصناف متنوعة أخرى من النباتات المتسلقة، وقمت بدراسة الموضوع بأكمله. وأصبحت مع مرور الوقت أكثر تعلقا بالموضوع، لأننى لم أكن مقتنعا على الإطلاق، بالتفسير الذي قدمه لنا "هنسلو" في محاضر انه، عن النباتات الملتفة (٤)، وهو بالتحديد، أنها حائزة على نزعة طبيعية للنمو في شكل لولبي (٥). وقد تبت أن هذا التفسير خاطئ تماما. فإن البعض من التكيفات، التي يتم استعراضها بواسطة النباتات المتسلقة، تكون على نفس الدرجة من الجمال، المماثل لتلك الخاصة بالسحلبيات، من أجل التأكد من حدوث التلقيح المتبادل.

Tendril

(٢) محلاق (حمعها محاليق)

Stem

(٣) ساق (النبات)

Twining

(٤) النباتات الملتفة

U

(٥) شكل لولبي

Spire

<sup>(</sup>۱) صحاف النّجارب الطباعية

بدأ تدوين كتابى "تمايز الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين" كما صرحت من قبل، في بداية عام ١٨٦٠، لكن لم يتم نشره إلى بداية عام ١٨٦٨. فقد كان كتابا ضخما، واستغرق منى أربعة أعوام وشهرين من العمل الشاق. وهو يقوم بتقديم جميع ملاحظاتي، ويشتمل على عدد هائل من الحقائق عن منتجاتنا الداجنة، التي تم جمعها من مصادر متنوعة. وقد تم في الجزء الثاني، تناول الأسباب والقوانين الخاصة بالتغاير، والوراثة، وخلافهما، إلى الحد الذي تسمح به حالتنا المعرفية الحالية. وقد قمت تجاه نهاية الكتاب، بتقديم فرضيتي، التي تم التعسف ضدها بشدة، الخاصة بـ "شمولية التكوين". ومن شأن الفرضية التي لا يتم إثبات صحتها، أن تكون ذات فائدة صغيرة، أو بدون أي فائدة على الإطلاق، لكن إثبات صحتها، أن تكون ذات فائدة صغيرة، أو بدون أي فائدة على الإطلاق، لكن فرضية على هذه الشاكلة، فإنني أكون قد قمت بتقديم خدمة جليلة، حيث يمكن بهذا الشكل، الربط بين عدد مدهش من الحقائق المنعزلة، وجعلها قابلة للفهم. وقد تم النشر في عام ١٨٧٥، الإصدار ثان مدققًا على نطاق واسع، وهو الأمر الذي كلغني قدرا كبيرا من العمل الشاق.

تم الإصدار لكتابى "نشأة الإنسان" Descent of Man فيراير ١٨٣١، الموجرد أن أصبحت مقتنعا في عام ١٨٣٧ أو ١٨٣٨، بأن الأنواع الحية قد كانت منتجات قابلة للتغيير (١) لم أتمكن من تجنب الاعتقاد، بأن الإنسان لابد أن يندرج تحت نفس القانون. وقمت بناء على ذلك بجمع المذكرات التي تدور حول الموضوع، من أجل الإشباع لذاتي، ولم يكن ذلك لوقت طويل، بأى نية للنشر. ورغم أنه لم يتم النقاش على الإطلاق، في كتاب" أصل الأنواع" (نشأة الأنواع الحية)، حول المنشأ الخاص بأى نوع حي محدد، إلا أن فكرى دار حول أنه من الأفضل، لتجنب قيام أي رجل محترم باتهامي بإخفاء وجهات نظرى، أن أضيف بأنه عن طريق هذا الكتاب، من شأنه أن يلقى الضوء على منشأ الإنسان، وعلى بأنه عن طريق هذا الكتاب، من شأنه أن يلقى الضوء على منشأ الإنسان، وعلى

<sup>(</sup>١) قابلة للتغيير أو التحويل أو التقلب - غير ثابت

تاريخه". وقد كان من العقيم والمؤذى لنجاح الكتاب، أن يتم عرضه، بدون التقديم لأى دليل على إيمانى الراسخ، فيما يتعلق بالنشأة الإنسانية.

عندما وجدت أن الكثير من علماء الطبيعة، قد تقبلوا بشكل كامل، مذهب تطور الأنواع الحية، فقد بدا لى أنه من المستحسن، القيام بتحديث تلك المذكرات بالتدريج، بمجرد حصولى عليها، وأن أقوم بنشر بحث خاص، عن نشأة الإنسان. وقد كنت أكثر من سعيد بالقيام بهذا العمل، لأنه منحنى فرصة القيام بالتناول الكامل، لموضوع الانتقاء الجنسى<sup>(۱)</sup>. وهو موضوع كان يثير اهتمامى بشكل كبير دائما. وقد كان هذا الموضوع، وذلك الخاص بتمايز منتجاتنا الداجنة، بالإضافة إلى الأسباب والقوانين المتعلقة بالتغاير، والوراثة، والتهجين المتبادل للنباتات، تمثل المواضيع الوحيدة، التى أتبحت لى فرصة الكتابة عنها بشكل كامل، لكى أقوم باستخدام كل المادة العلمية، التى قمت بتجميعها. وقد استغرق منى كتاب "نشأة الإنسان"، ثلاثة أعوام من الكتابة، إلا أننى فقدت كما جرت العادة، بعضا من هذا الوقت، عن طريق اعتلال صحتى، وتم استهلاك بعضه، فى الإعداد لإصدارات جديدة، وأعمال صغيرة أخرى. وقد ظهر إصدار ثان مدققًا على نطاق واسع، من جديدة، وأعمال صغيرة أخرى. وقد ظهر إصدار ثان مدققًا على نطاق واسع، من الشأة الإنسان"، في عام ١٨٧٤.

تم نشر كتابى "التعبير عن الانفعالات فى الإنسان والحيوانات" Expression of the Emotions in Man and Animals فى خريف عام ١٨٧٢. وقد كان فى نيتى القيام بتقديم فصل واحد فقط عن هذا الموضوع، فى كتابى "نشأة الإنسان"، لكن بمجرد أن بدأت فى وضع مذكراتى مع بعضها، رأيت أنه يحتاج إلى بحث منفصل.

<sup>(</sup>١) الانتقاء الجنسي



لوحة (۳۸) آساجرای

ولد طفلى الأول في ٢٧ ديسمبر ١٨٣٩، وبدأت على الفور في تدوين مذكرات، ابتداء من أول فجر له في الحياة، حول التعبيرات المختلفة، التي قام باستعراضها، حيث أنني شعرت بالاقتناع، حتى عند هذه الفترة المبكرة، بأن أكثر أطياف التعبير تعقيدا ورقة لابد أن يكون لها نشأة تدريجية وطبيعية. وقمت في غضون صيف السنة التالية، ١٨٤٠، بقراءة كتاب "السير س. بيل" Sir C. Bell المثير للإعجاب عن التعبير، وقد أدى ذلك إلى الزيادة بشكل كبير، للاهتمام الذي شعرت به تجاه الموضوع، برغم أنني لم أستطع على الإطلاق، الموافقة على اليمانه، بأن العضلات المختلفة قد خلقت بشكل خصوصي، من أجل القيام بالتعبير. وقد قمت أحيانا ابتداء من هذا الوقت، بالاهتمام بهذا الموضوع، في كل من الإنسان وحيواناتنا المدجنة. وقد بيع كتابي بشكل واسع، فقد تم التخلص من ٢٦٧ من النسخ، في نفس اليوم الذي نشر فيه.

كنت أقوم في صيف عام ١٨٦٠، بالاستجمام والراحة، بالقرب من "هارتفيلد" Hortfield، حيث يغزر التواجد لاثنين من أنواع نبات ورد الشمس(١)، ولاحظت أنه تم إيقاع العديد من الحشرات، في شراك الأوراق الشجرية. وقمت بحمل بعض النباتات إلى المنزل، وعندما قمت بتقديم الحشرات لها، رأيت حركات المجسات(١)، وجعلني ذلك أفكر في احتمال، أن يكون قد تم الإمساك بالحشرات، من أجل غرض معين، وخطر لي لحسن الحظ القيام باختبار حاسم، وهو أن أقوم بوضع عدد كبير من الأوراق الشجرية، في مختلف السوائل النيتروچينية وغير النيتروچينية، ذات الكثافة(١) المتساوية، وبمجرد أن وجدت أن الأولى فقط، هي التي قامت باستثارة الحركات النشيطة، فقد أصبح من الواضح، أنه يوجد هنا حقل جديد للأبحاث.

<sup>(</sup>۱) نبات ورد الشمس: نبات يفرز عصارة تلتصق بها الحشرات Drosera

Tentacle (Y)

Density كثافة (٣)

كنت أقوم في غضون السنوات التالية – كلما كان لدى وقت فراغ – بمتابعة تجاربي، ونشر كتابي عن "النباتات الملتهمة للحشرات" Insectivorous Plants، في يوليو 1000 – وهذا يعنى، بعد سنة عشر عاما من ملاحظاتي الأولى. وقد كان التأخير الذي حدث في هذه المرة – كما كان مع جميع كتبي الأخرى – ذا ميزة كبيرة لي، لأن الإنسان يستطيع بعد فترة فاصلة كبيرة، انتقاد ما قام به من عمل بشكل جيد، كما لو كان ذلك خاصا بشخص آخر. وتمثل بالتأكيد الحقيقة التي تقول إن من شأن نبات أن يقوم – كلما تمت استثارته بشكل صحيح – بإفراز سائل يحتوى على أحد الحوامض (١) وعلى مادة مخمرة (٢)، مناظرة بشكل حميم، للسائل الهضمي (٣) الخاص بأي حيوان، اكتشافا جدير ا بالانتباه.

سوف أقوم في غضون هذا الخريف الخاص بعام ١٨٧٦، بنشر كتاب عن التأثيرات التلقيح المتبادل والتلقيح الذاتي، في المملكة النبائية" and Self-Fertilisation in the Vegetable Kingdom. و سوف يشكل هذا الكتاب استكمالا لذلك الذي يدور حول "تلقيح السحلبيات"، الذي وضحت فيه، مدى المثالية التي كانت عليها وسائل التلقيح المتبادل، وسوف أقوم هنا بتوضيح مدى أهمية النتائج. ولقد انقدت على مدى أحد عشر عاماً، إلى إجراء العديد من التجارب المسجلة في هذا المجلد، عن طريق مجرد المراقبة العرضية، وكان الأمر يحتاج بالفعل، إلى إعادة الظرف العارض، قبل أن يتم إثارة انتباهي بشكل كامل، إلى الحقيقة بأن نبتات (أ) الأصل الأبوى (أ) الملقح ذاتيا، تكون أقل في المستوى (أ)، حتى الجيل الأول، في الارتفاع والحيوية، عن نبتات الأصل الأبوى الملقح بشكل

 Acid
 (۱) حامض

 Ferment
 (۲) مادة مخمرة

 Digwstive
 (۳) هضمی

 Seedling
 (١٠) نينة

 Parentage
 (٥) الأصل الأبوى

Inferior

# THE DESCENT OF MAN AND SELECTION IN RELATION TO SEX

#### BY CHARLES DARWIN

SECOND EDITION, REVISED.

WITH ILLUSTRATIONS.

LONDON:
JOHN MUBRAY, ALBEMARLE STREET.
1874

لوحة (٣٩) الصفحة الافتتاحية لكتاب "نشأة الإنسان والانتقاء الجنسى"

## نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي

( الجلد الأول )

تألیف: تشارلس داروین ترجمة وتقدیم: مجدی محمود الملیجی



لوحة (٤٠) الصفحة الافتتاحية للترجمة العربية لكتاب "نشأة الإنسان والانتقاء الجنسى"

تبادلى. ولدى أمل أيضا فى إعادة نشر إصدار منقح، من كتابى عن السحلبيات، وبعد ذلك، عن مقالاتى العلمية التى تدور حول نباتات ثنائية وثلاثية الشكل، علاوة على البعض من الملاحظات الإضافية، التى تدور حول مواضيع متقاربة، والتى لم يسمح لى الوقت بترتيبها. ومن المحتمل عندئذ، أن تكون قوتى قد استهلكت، وأن أكون قد أصبحت مستعدا لأن أقول: "لقد انتهى المشوار".

#### ما كتب في أول مايو ١٨٨١:-

نشر كتاب تأثيرات التلقيح المتبادل والتلقيح الذاتى" and Self-Fertilisation في خريف عام ١٨٧٦، وتقوم النتائج التي تم التوصل اليها هناك بالتفسير، حسب اعتقادى، للوسائل المستنبطة (١) اللانهائية والمدهشة، من أجل القيام بنقل غبار الطلع، من أحد النباتات إلى نبات آخر تابع لنفس النوع. وبالرغم من ذلك، فإنني أعتقد في الوقت الحالى، كنتيجة رئيسية لملاحظات "هيرمان موللر" Herman Muller، أنه كان على أن أصر بشكل أقوى مما قمت به، على سرد التكيفات الكثيرة للتلقيح الذاتى، برغم علمي التام بالكثير من التكايفات التي على هذه الشاكلة. وقد تم نشر إصدار موسع بشكل كبير، لكتابي بعنوان "تلقيح السحلبيات" Fertilisation of Orchids، في عام ١٨٧٧.

فى نفس العام ظهر كتاب "الأشكال المختلفة للزهور، إلى آخره" كالشكال المختلفة للزهور، إلى آخره" Different Forms of Flowers, etc. وصدر له فى عام ١٨٨٠، إصدار ثان، ويتألف هذا الكتاب بشكل رئيسى، من العديد من المقالات العلمية، التى ندور حول الزهور متغايرة الأنماط(٢)، التى نشرت فى الأصل عن طريق الجمعية اللينيائية، وتم تصويبها وإضافة الكثير من المادة العلمية الجديدة عليها، علاوة على

<sup>(</sup>۱) وسيلة مستنبطة = إختراع

<sup>(</sup>٢) متغايرة الأنماط •

#### Charles Darwin

# THE EXPRESSION OF THE EMOTIONS IN MAN AND ANIMALS

SECOND EDITION. REVISED.

WITH ILLUSTRATIONS.

## LONDON: JOHN MUBRAY, ALBEMARLE STREET. 1874.

[The right of Translation is reserved.]

لوحة (٤٦) الصفحة الافتتاحية لكتاب "التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوانات"

### التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوانات

تألیف: تشارلس داروین ترجمة وتقدیم: مجدی محمود الملیجی



لوحة (٤٣) الصفحة الافتتاحية للترجمة العربية لكتاب "التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوانات"

الملاحظات التى تدور حول البعض من الحالات الأخرى، التى يقوم فيها نفس النبات، بحمل صنفين من الزهور، وكما تم التعليق من قبل، فلم يقم أى اكتشاف صغير خاص بى على الإطلاق، بمنحنى هذا القدر الكبير من السرور، مثل التوصل إلى معنى الزهور متغايرة الأنماط، وأعتقد أن نتائج القيام بتهجين زهور على هذه الشاكلة، بإحدى الطرق التنغيلية (۱)، تمثل شيئا غاية فى الأهمية، على أساس ارتباطها بعقم (۱) الأنغال، رغم أن تلك النتائج قد تمت ملاحظتها، عن طريق العدد القليل فقط من الأشخاص.

Dr. قمت في عام ١٨٧٩، بنشر ترجمة كتاب "الدكتور إرنست كراوس" .Life of Erasmus Darwin بعنوان "حياة "إراسموس داروين" Ernst Krause وأضفت إليه صورة وصفية لشخصيته وسلوكياته، منقولة عن معلومات كانت في حوزتي. وقد كان الكثير من الناس مهتمين بهذه القصة الحياتية القصيرة لكنني دهشت من بيع ٨٠٠ أو ٩٠٠ نسخة فقط .

قمت في عام ١٨٨٠، بالنشر بمعاونة ابني "فرانك" Frank لكتابنا بعنوان "القدرة على الحركة الموجودة في النباتات" Power of Movements in القدرة على الحركة الموجودة في النباتات العمل. والكتاب له صلة بعض الشيء، بكتابي الصغير حول "النباتات المتسلقة"، بنفس الشكل الذي كان كتاب "التلقيح التهجيني"، متعلقا بكتاب "تلقيح السحلبيات"، حيث كان من المستحيل التفسير بناء على مبدأ التطور أن تكون النباتات المتسلقة قد تطورت، إلى مجموعات مختلفة بهذا الشكل العريض، إلا إذا كانت جميع الأصناف النباتية حائزة قدرة بسيطة ما، على الحركة من نوعية مناظرة. وقد قمت بإثبات أن هذا هو الحال، وانقدت على ذلك، إلى بعض التعميم العريض بشكل ما، وهذا يعنى أن الطوائف

<sup>(</sup>١) نغل = خارج عن المألوف

Illegitimate Sterility

<sup>(</sup>۲) عقم



لوحة (٤٣) منتصف العمر

العظيمة والمهمة من الحركات، المستثارة عن طريق الضوء، والجاذبية (۱) الخاصة بالثقل (۲)، وخلافهما، تمثل جميعها أشكالا معدلة من حركة الالتفاف الدائرى (۱) الجوهرية. وقد كان من المبهج لى دائما، أن أقوم برفع النباتات، في مستوى الكائنات المتعضية، وبناء على ذلك، فقد شعرت بالسرور بشكل خاص، أثناء التوضيح لمدى الكثرة، ومدى التكيف الحسن، المثير للإعجاب، للحركات التي يتمتع بها طرف جذر النبات.

أرسلت الآن (أول مايو ١٨٨١) إلى المطبعة، المخطوط اليدوى لكتاب صغير، حول "تكوين التراب النباتي، من خلال مفعول الديدان" The Formation. وهذا موضوع of Vegetable Mould, Through the Action of Worms فو أهمية صغيرة، ولا علم لى بمدى التشويق الذي يحمله لقرائي [28]، ولكنه قد كان مشوقا بالنسبة لى. وهو استكمال لمقالة علمية قصيرة، قرأتها أمام الجمعية السجيولوچية، منذ أكثر من أربعين عاما، وقمت فيها بإحياء أفكار چيولوچية قديمة.

لقد ذكرت بهذا الشكل، جميع الكتب التي قمت بإصدارها، وقد كانت تلك الكتب بمثابة علامات على طريق حياتي، ولا يتبقى بهذا الشكل إلا القليل، الذي من الممكن أن يقال. وليس لدى شعور عن حدوث أى تغيير فى ذهنى، فى غضون الثلاثين عاما الماضية، باستثناء نقطة واحدة، سوف أقوم بذكرها الآن، ولا يمكن بالفعل، أن يكون هناك أى تغيير متوقع، باستثناء ما يتعلق بالتدهور العام. لكن أبى عاش إلى أن بلغ الثالثة والثمانين، وذهنه نشيط كما كان دائما، وجميع قدراته لم يخفت توهجها، وأتمنى أن أموت، قبل أن يكف ذهنى عن الأداء بدرجة معقولة. وأعتقد أننى قد أصبحت أكثر مهارة بشكل قليل، فيما يتعلق بتخمين التفسيرات

<sup>(</sup>۱) الجاذبية = الجذب

رم) بسبات برمانی Cravity (۲) النقل (۲)

<sup>(</sup>۳) الالثقاف الدائرى • (۳)

الصحيحة، وفي الاستنباط للاختبارات التجريبية، لكن من المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لمجرد الممارسة، وللمخزون الكبير من المعارف. ومازلت أعاني من قدر كبير من الصعوبة، في التعبير عن نفسى بشكل واضح وموجز، وقد كلفتني تلك الصعوبة، فقدان القدر الكبير جدا من الوقت، لكنها كانت تحمل ميزة تعويضية تتمثل في دفعي إلى التفكير طويلا وبتركيز، حول كل جملة، وذلك ما قادني إلى رؤية الأخطاء الموجودة في وزنى للأمور، وفي ملاحظاتي أو في ملاحظات الأخربن.

يبدو أن هناك شيئا قدريا<sup>(۱)</sup> في ذهني، يقودني إلى القيام في البداية، بوضع تصريحي أو اقتراحي بشكل خاطئ أو منحرف. وقد كنت معتادا في الماضي التفكير حول الجمل، قبل أن أقوم بكتابتها، لكنني وجدت لسنوات عديدة، أنني أستطيع توفير الوقت، عن طريق الكتابة بلا اعتناء<sup>(۱)</sup> بخط يد رديء<sup>(۱)</sup>، لصفحات كاملة بقدر ما أستطيع من السرعة، مع القيام بالاختزال لنصف الكلمات، ثم القيام بعد ذلك، بتصويب الكتابة بشكل مقصود. وكثيرا ما تكون الجمل غير المعتنى بكتابتها بهذا الشكل، جملاً أفضل من تلك التي قد أقوم بكتابتها عن قصد.

سوف أضيف بعد السرد بهذا الشكل لطريقتى فى الكتابة، أننى قمت بالنسبة لكتبى الكبيرة فى الحجم، بقضاء وقت طويل فى الترتيب العام للأمر. فاننى أقوم فى أول الأمر بعمل شكل كفافى، على أقصى حد من البدائية، فى اثنتين أو ثلاث من الصفحات، ثم شكل أكبر بعد ذلك فى صفحات عديدة، ويقوم العدد القليل من الكلمات، أو كلمة واحدة، بتمثيل مناقشة كاملة، أو سلسلة من الحقائق. ويتم التكبير لكل واحد من تلك العناوين، وكثيرا ما يتم نقلها، قبل أن أبدأ فى الكتابة بإسهاب. ويتم حكما هو الحال فى العديد من كتبى استخدام الحقائق التى تمت ملاحظتها

Fatality

<sup>(</sup>١) شينا قدريا

Scribble clief X Jisti (Y)

<sup>(</sup>٢) الكتابة بلا اعتتاء

Vile

عن طريق الآخرين، بشكل شامل جدا. وحيث كان على بشكل دائم، تناول العديد من المواضيع المتباينة تماما، في نفس الوقت، يعن لي أن أذكر، أنني أحنفظ بحوالي ثلاثين أو أربعين محفظة للأوراق، الموضوعة في خزائن ذات رفوف، عليها بطاقات معنونة، والتي أستطيع الوضع فيها على الغور، لأى من المراجع أو المذكرات المنفصلة. ولقد قمت بشراء العديد من الكتب، وكنت أقوم بوضع فهارس عند نهاياتها، تضم جميع الحقائق التي تتعلق بموضوع العمل، أما إذا كان الكتاب ليس ملكي، فإنني أقوم بتحرير ملخص منفصل، ولدي من تلك الملخصات، ما يملأ أحد الادراج الضخمة. وأقوم باستعراض جميع الفهارس القصيرة، ووضع فهرس عام ومرتب، قبل أن أبدأ العمل على أي موضوع. وعند تناولي لواحد أو أكثر من المحافظ الصحيحة للأوراق، تكون لدي جميع المعلومات التي تم جمعها على مدى حياتي - جاهزة للاستخدام.

قلت إن ذهنى قد تغير، من إحدى الجهات، في غضون العشرين أو الثلاثين عاما الأخيرة. فإلى أن وصلت إلى الثلاثين من العمر، أو ما بتجاوز ذلك، كان الشعر من نوعيات كثيرة، مثل أعمال "ميلتون" Milton، و"جراى" Byron، و"جوايريدج" Byron، و"بايرون" Shelley، و"كوليريدج" Shelley، واشيلى "Shelley، يمنحنى الكثير من السرور، وكنت أشعر بالبهجة الغامرة، حتى عندما كنت صبيا مدرسيا، من قراءة أعمال الشكسيير"، وخاصة الموجودة في مسرحياته التاريخية. وقلت من قبل، إن الصور كانت تمنحنى البهجة التي لها اعتبارها، وكانت الموسيقى تمنحنى قدرا كبيرا جدا من السعادة. لكننى لا أستطيع منذ سنوات عديدة، تحمل قراءة سطر واحد من الشعر: ولقد حاولت مؤخرا أن أقوم بقراءة الشكسيير"، ووجدت ذلك مملا بشكل لا يطاق، إلى درجة شعورى بالغثيان. وقد فقدت تقريبا تذوقي للصور أو الموسيقي. وتقوم الموسيقي في العادة، بتحفيزي على التفكير بشكل نشيط جدا، حول العمل الذي أنا بصدده، بدلا من منحي أي شعور بالسعادة. ومازلت أحنفظ ببعض من التذوق للمناظر الجميلة،

ولكنها لا تثير في نفسى السرور البهيج، الذي كانت تقوم به من قبل. وعلى الجانب الآخر، فإن القصص التي من نسيج الخيال، رغم أنها ليست ذات مرتبة عالية، كانت بالنسبة لي على مدى سنوات، باعثة على الراحة المدهشة، وكثيرا ما شعرت بالتقدير الشديد، لجميع الروائيين. ولقد تمت القراءة على مسامعي بصوت مرتفع، لعدد مدهش من الروايات، التي أحببتها، إذا كانت على مستوى متوسط من الجودة، وإذا لم تنته بشكل حزين - وهو الشيء الذي لابد أن يسن قانون لمنعه. فلا تصل الرواية، بناء على تذوقي، إلى الدرجة الأولى، إلا إذا كانت تحتوى على شخص، يستطيع المرء أن يشعر بالحب العميق له، ولو كان الأمر يتعلق بامرأة جميلة، فإن نشك بكن أفضل بكثير.

يقوم هذا الفقدان الغريب والمؤسف (۱)، للتذوقات الفنية الراقية، بتمثيل شيء أكثر شذوذا، إذا نظرنا إلى أن الكتب التي ندور حول التاريخ، والسرد لحياة الأشخاص، والرحلات (بغض النظر عن أي حقائق علمية قد تحتويها)، والمقالات التي تدور حول جميع الأنواع من المواضيع، تثير انتباهي بنفس القدر، الذي كانت تقوم به دائما. ويبدو أن ذهني قد أصبح ضربا من الألات، المعدة لاستخلاص (۱) قوانين عامة، من المجموعات الضخمة من الحقائق، ولكني لا أستطيع استيعاب لماذا يكون من شأن ذلك، أن يتسبب في الضمور لذلك الجزء المنفرد من الدماغ، الذي تعتمد عليه التذوقات العليا، وأعتقد أن أي إنسان له ذهن أكثر رقيا في التعضي، أو أفضل تشكلا عن ذهني، لن يكون من شأنه أن يعاني بهذا الشكل، وإذا لبعض من الشعر، والاستماع لبعض الموسيقي، لمرة واحدة على الأقل كل أسبوع، حيث كان من المحتمل للأجزاء التي ضمرت من دماغي في الوقت الحالي، أن يتم حيث كان من المحتمل للأجزاء التي ضمرت من دماغي في الوقت الحالي، أن يتم حيث كان من المحتمل للأجزاء التي ضمرت من دماغي في الوقت الحالي، أن يتم

(۲) استخلاص

Grind

Lamentable

<sup>(</sup>۱) مؤسف

السعادة، ومن المحتمل أن يكون مضرا بالذكاء، ومن المحتمل بشكل أكبر، للطابع المعنوى، عن طريق دبيب الوهن، إلى الجزء العاطفي الخاص بطبيعتنا.

بيعت كتبى بشكل واسع فى إنجلترا، وترجمت إلى الكثير من اللغات، ومرت خلال العديد من الإصدارات فى البلاد الأجنبية. ولقد سمعت أنه يقال إن نجاح العمل فى البلاد الخارجية، يمثل أفضل اختبار لقيمته المستديمة. وأشك فيما إذا كان ذلك شيئا جديرا بالاعتماد عليه على الإطلاق، ولكن بالحكم عن طريق هذا المستوى، فمن شأن اسمى أن يبقى مترددا لعدة سنوات قادمة، وبالتالى، قد يستحق الأمر القيام بمحاولة، لتحليل الخواص الذهنية والظروف، التى اعتمد عليها نجاحى، رغم أننى أعلم تماما، أنه لا يوجد إنسان، يستطيع القيام بذلك بشكل صحيح.

أنا لا أمتك سرعة عظيمة على الفهم (١)، أو سرعة للبديهة (١)، التى تكون ملحوظة بشدة، في البعض من الرجال الحاذقين، مثل "هوكسلى" Huxley. وبالتالى فإننى ناقد قليل البراعة: فعندما أقوم بالقراءة لأول مرة، لمقال علمي أو كتاب، فإن ذلك يقوم بشكل عام بإثارة إعجابي، ولا أستطيع إلا بعد قدر كبير من تقليب الفكر، إدراك النقاط الضعيفة. وقدراتي على متابعة سياق طويل، وتام التجريد من التفكير، محدودة جدا، وبالتالى، فلم يكن من شأني على الإطلاق، أن أنجح بالنسبة للغيبيات أو الرياضيات. وذاكرتي هائلة، إلا أنها مبهمة: لكنها كافية لأن تجعلني على حذر، عن طريق الإيماء إلى بشكل غامض، بأنني قد لاحظت أو قرأت شيئا معارضا للاستنتاج، الذي أنا في الطريق للوصول إليه، أو على الجانب الآخر، أن يكون متماشيا معه، وأستطيع في العادة بعد مرور بعض الوقت أن أقوم بالاستيعاب للموضع الذي أبحث فيه، عن مرجعياتي. وذاكرتي محدودة في أحد الاتجاهات، إلى درجة أنني غير قادر على الإطلاق، على التذكر لأكثر من أيام معدودة، لأي موعد، أو بيت من أبيات الشعر.

Wit

Apprehension

<sup>(</sup>۱) فهم = استیعاب

<sup>(</sup>٢) سرعة البديهة

قال بعض النقاد عنى، "يا له من مراقب جيد، ولكن ليس لديه أى قدرة على ترزين الأمور". ولا أعتقد أن من الممكن أن يكون ذلك صحيحا، لأن كتاب "أصل الأنواع" (نشأة الأنواع الحية) عبارة عن مجادلة طويلة، من بدايته إلى نهايته، وقد استطاع إقناع عدد لا يستهان به من الرجال البارعين. ولا يمكن لأى شخص أن يقوم بكتابة مثل هذا الكتاب، دون أن يكون لديه قدرة على ترزين الأمور. ولدى نصيب عادل من القدرة على الابتكار، والحصافة أو القدرة على الحكم على الأشياء، مماثلة لما يجب أن يكون لدى أى محام أو طبيب ناجح، ولكننى أعتقد أنها ليست بأى درجة أعلى من ذلك.

أظن على الجانب المشرق من الميزان، أننى متفوق على السياق الشائع من الناس، في ملاحظة الأشياء التي تفلت بسهولة من الانتباه، وفي المراقبة لها بشكل دقيق. وقد كانت مثابرتي، على أقصى قدر من الضخامة التي من الممكن تحقيقها، فيما يتعلق بالمراقبة وجمع الحقائق. والشيء الأكثر أهمية بكثير، أن حبى للعلوم الطبيعية، قد كان متصلا ومتقدا.

تم من الناحية الأخرى، مساعدة الحب الصافى بشكل كبير، عن طريق الطموح إلى كسب احترام زملائي من العلماء فى التاريخ الطبيعى. وكانت لدى منذ شبابى المبكر، رغبة عارمة للتفهم، أو إيجاد تفسير، لأى شيء ألاحظه، وهذا يعنى، أن أقوم بتجميع جميع الحقائق، تحت قانون عام ما. وقد قامت تلك الأسباب مجتمعة، بمنحى الصبر على تقليب الفكر أو التامل(١)، لأى عدد من السنين، حول أى مشكلة لم يتم تفسيرها. وبقدر استطاعتى الحكم على الأشياء، فاننى لست قادرا على الاتباع الأعمى، لسياق الأناس الآخرين. لقد حاولت بشكل مستمر، الحفاظ على الاتباع الأعمى، لسياق الأناس الآخرين. لقد حاولت بشكل مستمر، الحفاظ على ذهنى حرا، بدرجة تجعله يقوم بلفظ أى فرضية، مهما كان محبوبة (وأنا لا أستطيع مقاومة التشكيل لفرضية، حول كل موضوع يعترضنى)، بمجرد أن تظهر الحقائق أنها معارضة لها. ولم يكن لدىً خيار بالفعل، إلا التصرف بهذه الطريقة، مع الاستثناء لموضوع "الحيود المرجانية"، لا أستطيع أن أتذكر فرضية واحدة تم

<sup>(</sup>١) التأمل

تشكيلها، لم يتم التخلى عنها، أو تعديلها بشكل كبير، بعد المرور لبعض الوقت. وقد قادنى ذلك بشكل طبيعى، إلى عدم الوئوق بشكل كبير، في الترزن الاستنتاجي(١)

في العلوم المختلطة (٢). وعلى الجانب الآخر، فإنني لست شكوكيا<sup>(٢)</sup> بشكل كبير، وهو إطار ذهني، أعتقد أنه مضر بالنسبة للتطور العلمي. فمن المنصوح به، تجنب

القدر الكبير من الشكوكية، في الرجل العلمي، لتجنب الفقدان الكبير للوقت، إلا أنني قابلت عددا ليس بالقليل من الرجال، الذين أشعر بالتأكيد، أنهم كثيرا ما أحجموا عن التجربة، أو القيام بمراقبات، كان من شأنها أن تقوم بالإثبات، بشكل مباشر أو غير

مياشر ، أنها مفيدة.

سوف أقوم للتوضيح بتقديم أغرب حالة مرت بي. فقد قام أحد الرجال

الأفاضل (الذي سمعت فيما بعد أنه أصبح خبيرا نباتيا جيدا) بالكتابة لي من الأقطار الشرقية Eastern Countries، بأن بذور أو حبوب الفول الحقلى (٤) الشائع، قد قامت في هذا العام، بالنمو في كل مكان، على الجانب المخالف للمألوف

من القرنات. وقد قمت بالرد عليه بالكتابة، سائلًا إياه عن معلومات أكثر، حيث إنني لم أستوعب ما يعنيه، ولكنني لم أتلق أي جواب منه لمدة طويلة جدا. ثم رأيت بعد ذلك، في جريدتين يوميتين، صدرت إحداهما في "كنت" Kent، والأخرى في

"يوركشاير" yorkshire، فقرات تنص على أنها لحقيقة جديرة بالملاحظة، أن "جميع الحبوب في هذه السنة، قد نمت، على الجانب المخالف للمألوف". ودار في

ذهنى على هذا الأساس، أنه لابد أن يكون هناك أساس، لمثل هذا التصريح العام. وبناء عليه، ذهبت إلى البستاني الخاص بي، وهو رجل من "كنت"، وسألته عما إذا كان قد سمع شيئا يدور حول هذا الشأن، وقد أجابني "لا يا سيدي، لابد أن يكون هناك خطأ، لأن الحبوب تنمو على الجانب المخالف للمألوف، في السنة الكبيسة<sup>(٥)</sup>

**Deductive Reasoning** (١) الترزن الاستتتاجى \* Mixed Sciences

Leap-Year

<sup>(</sup>٢) العلوم المختلطة \* Sceprical = Skeptical (٣) شكوكي = ميال للشك Field-bean

<sup>(</sup>٤) الفول الحقلى " (٥) سنة كبيسة (انتقالية)

الحبوب في السنوات العادية، وكيف تنمو في السنوات الكبيسة، ولكن سرعان ما عرفت، أنه لا يعلم شيئا على الإطلاق، عن كيفية نموها في أي وقت، لكنه كان متمسكا باعتقاده.

فقط، وهذه ليست سنة كبيسة". ثم سألته بعد ذلك عن الكيفية التي ننمو عليها

سمعت بعد مرور بعض الوقت من مبلغى الأول، الذى قال مع الكثير من الاعتذارات، إنه لم يكن من شأنه مراسلتى، لو لم يسمع هذا التصريح، يصدر عن العديد من المزارعين الأذكياء، ولكنه قام بعد ذلك بالحديث مرة أخرى، مع كل واحد منهم، ولم يستوعب أى واحد، ما الذى كان يعنيه بكلامه. وبهذا الشكل، فلدينا هنا إيمان، - إذا كان من الممكن بالفعل تسمية أى تصريح بدون فكرة متعلقة به،

على أساس أنه إيمان - قد انتشر في جميع أرجاء إنجلترا تقريبا، بدون مقدار

ذرة (١) من الأدلة.

نمى إلى علمى على مدى حياتى، ثلاث حالات فقط من التصريحات العالمية المزيفة، ومن المحتمل أن واحدة منها قد كانت مجرد دعابة خادعة (١) (ولقد كان هناك العديد من الدعابات العلمية الخادعة)، إلا أنها رغم كل شيء، وجدت مكانا في إحدى المجلات الزراعية الأمريكية. وكانت تتعلق بالاستيلاد في "هولاندة" Holland، لسلالة جديدة من الثيران (١)، عن طريق التهجين (١) لأنواع متباينة من القبيلة الثيرانية (١)، (التي تصادف على علمي بأن بعضها عقيم بشكل تام)، وقد كان لدى الكاتب الصفاقة (١) الكافية للتصريح، بأنه تراسل معي، وبأنني تأثرت بشكل عميق، بأهمية هذه النتيجة. وقد تم إرسال المقالة إلى، عن طريق القائم بإصدار إحدى المجلات الزراعية الإنجليزية، طالبا نصيحتى، قبل القيام بنشرها.

Vestige (۱) مقدار ذرة

<sup>(</sup>۲) دعابة خادعة °

<sup>(</sup>۳) تُور (جمعها ثيران) Ox (Pl. Oxen)

<sup>(</sup>٤) تهجين (Bos (Tribe) • القبالة الله انبة

<sup>(</sup>٥) القبيلة الثيرانية • التبيلة التبي



لوحة (٤٤) ثوماس هوكسلى (في شبابه)

كانت الحالة الثانية تقريرا عن ضروب عديدة، تمت تربيتها بواسطة الكاتب، من أنواع متعددة من زهرة الربيع<sup>(۱)</sup>، التى قامت بالإنتاج بشكل تلقائى<sup>(۲)</sup>، لمجموعة كاملة من البذور، بالرغم من أن النباتات الأبوية قد تمت حمايتها بعناية، من إمكانية وصول الحشرات إليها. وقد تم نشر هذا التقرير، قبل أن أكون قد اكتشفت، معنى تغاير قلم السمة<sup>(۱)</sup>، و لابد أن التصريح كان في مجموعه مخادعا<sup>(٤)</sup>، أو أنه كان هناك إهمال في استبعاد الحشرات بشكل فادح، إلى حد يندر تصديقه.

كانت الحالة الثالثة أكثر غرابة، فقد نشر "السيد هوث" Mr. Huth، في كتابه عن "اقتران (٥) وثيقى القربي (١)" Consanguineous Marriage، بعض المقتطفات عن أحد الثقات البلحيكيين، الذي قال إنه قام بالاستيلاد البيني (١) للأرانب، بطريقة حميمة إلى أقصى حد، للكثير جدا من الأجيال، بدون أي تأثيرات ضارة. وقد تم نشر التقرير في أكثر المجلات العلمية احتراما، وهي الخاصة بالجمعية الملكية البلجيكية Royal Society of Belgium، لكنني لم أستطع تجنب الشعور بالشك – ومن الصعب أن أقول لماذا، باستثناء أنه لم يكن هناك أي حادثة من هذا القبيل، وخبرتي في استيلاد الحيوانات، تجعلني أظن أن هذا بعيد الاحتمال حدًا.

Prof. قمت بناء على ذلك بتردد كبير، بالكتابة إلى "الأستاذ أن بينيدين" Van Beneden لسؤاله، عما إذا كان الكاتب شخصا جديرا بالثقة. وسريعا ما تلقبت الاجابة، بأن الجمعية صدمت بشكل كبير، من اكتشاف أن التقرير بأكمله،

| Spontaneous   | / ) تا قانی = عفوی = ذاتی<br>(۲) تلقانی = عفوی = ذاتی |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Heterostylism | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
| Fraudulent    | (٤) مخادع                                             |

(١) زهرة الربيع

Primula = Primrose

<sup>(</sup>٥) الاقتران Consanguineous (٦) وثيق القربي = من أصل واحد

<sup>(</sup>v) الاستيلاد البيني •

كان خادعًا (تمت الإشارة إلى عدم صحة التصريحات المنشورة، التى قام "السيد هوث" بالاعتماد عليها، عن طريقه شخصيا فى قصاصة، تم الحاقها بجميع نسخ هذا الكتاب، الذى لم يبعه بعد ذلك). وقد تمت مواجهة الكاتب بشكل علنى فى المجلة، وتحديه بأن يقول أين قام بالتربية والاحتفاظ بقطيعه الكبير من الأرانب، أثناء قيامه بتجربته، التى لابد أنها استغرقت سنوات عديدة، ولم يمكن استخلاص أى إجابة منه.

كانت عادتى نظامية، ولم يكن لذلك أى فائدة ولو صغيرة، فى مجالى المحدد من العمل. وأخيرا أصبح لدى مجال كبير للاستمتاع، نتيجة لأنه لم يكن على القيام بكسب معاشى. وقد قام حتى اعتلت صحته ورغم إبادته لسنوات عديدة من حياتى بحمايتى من التهاءات المجتمع ووسائل التسلية.

لذلك تم تحديد نجاحى كرجل علمى، مهما كان المدى الذى وصل إليه، حسب قدرتى على الحكم على الأشياء، عن طريق خواص ذهنية، وظروف معقدة ومتنوعة. وقد كان الأكثر أهمية من بينها: الحب للعلم والصبر الذى لا حدود له، في تقليب الفكر حول أى موضوع – والمثابرة على المراقبة والجمع-للحقائق – ونصيب عادل من الابتكار، علاوة على الحصافة. وأعتقد أنه مع مثل تلك القدرات المتوسطة، فإنه من المدهش بشكل حقيقى، أن يكون من شأنى التأثير إلى مدى له اعتباره، على إيمان الرجال العلميين، حول بعض النقاط المهمة.

#### الهوامش

- ۱- منزل "السيد هنسلي ويدجوود" Mr. Hensleigh wedgwood في "ساري" Surrey.
- التى يديرها "المبجل ج. كاس" Rev. G. Case قس المصلى التوحيدى Unitarian Chapel الموجود في "هاى ستريت" High Street. وقد كانت "السيدة داروين" توحيدية، وتتردد على مصلى "السيد كاس"، وكان أبى عندما كان صبيا صغيرا يذهب هناك مع شقيقاته الكبريات سنا. ولكن تم تعميد Christened كل من أبى وأخيه بقصد أن يكونا تابعين إلى كنيسة إنجلترا Church of England ويبدو بعد مرحلة صباه المبكرة أنه كان يذهب في العادة إلى الكنيسة وليس إلى مصلى "السيد كاس". واتضح (في St. في العادة إلى الكنيسة وليس إلى مصلى "السيد كاس". واتضح (في Mural نكراه في المصلى، الذي يعرف الآن باسم "الكنيسة المسيحية الحرة" Free christian church
- ٣- يتذكر "المبجل و . أ. ليتون" Rev. W.A. Leighton الذي كان زميلا دراسيا لأبي في مدرسة "السيد كاس" جلبه لزهرة إلى المدرسة، قائلا إن والدته علمته كيف يستطيع بالنظر إلى داخلية الزهور المتفتحة Blossom اكتشاف اسم النبات. ويستطرد "السيد ليتون" بقوله "قام ذلك بلغت انتباهي وفضولي، وسألته بشكل متكرر عن كيف يمكن القيام بذلك؟". لكن درسه كان بالطبع غير قابل للفهم. [F.D.].
  - ٤- منزل خاله "جوشوا ويدجوود" Josiah Wedgwood.

٥- "جوشوا ويدجوود"، ابن المشيد "لأعمال إتروريا" Etruria works.

٦- مقطع القصيدة الغنائية كان :-

Justum et tenacem propositivirum

Non civium ardor prava jubentium

. Non vultus instantis tyranni

Mente quatit solida

٧- كان العاشر في قائمة بناير ١٨٣١.

- ⊢ Hon. Canon الكاهن الشرفي Rev. C. Whitley المبجل س. هويتلى" Plon. Canon الكاهن الشرفي Natural الطبيعية الطبيعية الطبيعية الطبيعية الطبيعية Philosophy
- 9- الراحل جون موريس هيربرت" Late John Maurice Herbert، قاضى المحكمة الريفية Country Court في "كارديف" Cardiff و "دائرة مونموث". Monmouth Circuit
- ۱- كان "سوم چينينز" Soame Jenyns المشهور جدا، من أبناء العمومة لوالد "السبد چينينز".
- 11- قام "السيد جينينز" Mr. Jenyns (حاليا "بلومفيلد" Blomefield) بوصف الأسماك في كتاب "حيوانيات البيجل" Zoology of the Beagle، وهو المؤلف لسلسلة طويلة من المقالات العلمية، التي تدور بشكل رئيسي عن علم الحيوان.
- ۱۲- كان والدى -فيما له علاقة بهذه الجولة- معتادا على سرد قصة تدور حول "سيدجويك" Sedgwick: حيث انطلقا من نزلهما في صباح يوم، وبعد

أن قاما بالسير لمسافة ميل أو ميلين، توقف "سيدجويك" فجأة، وأقسم على العودة، لكونه متأكدا من "أن هذا الوغد = Scoundrel يقصد النادل = (Waiter لم يعط الخادمة المسئولة عن غرف النوم = Chambermaid ستة السينسات التي أمرت بتخصيصها لهذا الغرض. وتم في النهاية إقناعه بالتخلي عن هذا المشروع، ما دام لا يوجد هناك أي سبب يدعو إلى اتهام النادل بشكل خاص بالخيانة = Perfidy - [.F.D.].

- ۱۳- انظر Philosophical Magazine، عام ۱۸٤٢.
- ١٤- المقصود "چوسيا ويدجوود" Josiah Wedgwood.
- ١٥- تمت قراءة ذلك في الاجتماع الذي عقد في ١٦ نوفمبر ١٨٣٥، وتم طبعه في كتيب = Pamphlet من ٣١ صفحة، تم توزيعه فيما بين الأعضاء التابعين للجمعية.
  - -۱٦ في شارع فيتزوليام Fitzwilliam Street.
  - ۱۷- انظر ،Goolog. Soc. Proc، عام ۱۸۳۸، صفحات ٤٤٦ ٤٤٩.
    - ۱۸- فی عام ۱۸۳۹، صفحات ۳۹ ـ ۸۲.
    - 91- انظر .Geolog. Soc. Proc الجزء الثالث، عام ١٨٤٢.
      - ۲۰ انظر .Geolog. Trans، الجزء الخامس، عام ١٨٤٠.
    - ۲۱ انظر .Geolog. Soc. Proc الجزء الثاني، عام ۱۸۳۸.
      - Philosophical Magazine ، عام ۱۸٤٢ ۲۲
- ۲۳- التكرار البسيط الملحوظ هنا يتم تفسيره عن طريق أن المذكرات التى تدور حول "لايل" Lyell، وغيره، قد تمت إضافتها فى إبريل ۱۸۸۱، وذلك بعد مرور بضع سنوات من كتابة باقى الاسترجاعات.

- ۲۶- انظر Geological Observations، الإصدار الثاني، عام ۱۸۷٦. و Coral ، الاصدار الثاني، عام ۱۸۷۲.
  - ٢٥- تم نشره بو اسطة "جمعية الشعاع" Ray Society.
- " " الأستاذ ميتسوكورى" Miss Bird " الأستاذ ميتسوكورى" (F.D.) Prof. Mitsukuri
  - -۲۷ انظر Geolog. Survey Mem، عام ۱۸٤٦.
  - ۲۸ تم البيع ما بين نوفمبر ۱۸۸۱ وفبراير ۱۸۸۶، لـ ۸٥٠٠ نسخة.



لوحة (٤٥) داروين في العقد السادس

#### استر جاعات عن حياة والدى اليومية

العادات والمظهر - الكلاب - المسيرات - ركوب الخيل - المراسلات - الأعمال - السعوط والتدخين - الموسيقى - الصور - القراءة - الرحلات - مع أطفاله - استرجاعات ابنته - الزوار - السلوك - الأصدقاء - العمل - الأسلوب - اعتلال الصحة.

أريد في هذا الجزء تقديم صورة عن حياة والدى اليومية. وقد بدا لى أنه من الممكن القيام بهذا في شكل وضع تصور سريع للحياة في منزل "داون" Down، في واحد من الأيام، الذي تتناثر فيه مثل تلك الاسترجاعات، بالشكل الذي يقوم التسجيل باستدعائها. ومن شأن الكثير من تلك الاسترجاعات التي لها معنى، بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا على معرفة بوالدى، أن تبدو غير ممتعة (۱) أو تافهة (۱) بالنسبة إلى الأغراب. ورغم ذلك، فقد قمت بتقديمها، أملا في أنها قد تساعد على الحفاظ على ذلك الانطباع عن شخصيته (۱)، الذي ما زال باقيًا في أذهان هؤلاء الذين عرفوه وأحبوه - وهو انطباع غاية في الحيوية، ولا يمكن ترجمته إلى مجرد كلمات.

يصعب فى هذه الأيام ذات الصور المتعددة الطباعة (٤) أن يكون من الضرورى قول الكثير عن مظهره الشخصى. فقد كان يبلغ حوالى سنة الأقدام فى الطول، لكنه نادرًا ما كان يبدو طويل القامة، لأنه كان يحدودب (٥) بقدر كبير، وقام

Colourless
 (۱) غير ممتع = عديم اللون

 Trifling
 (۲) تافية

 Personality
 (۳) الشخصية

 Multiplied
 (٤) متعدد (الطباعة)

 Stoop
 (۱) يحدودب = يحنى ظهره

في الأيام الأخيرة باستسلام للاحديداب، لكنني أستطيع تذكر رؤيته منذ زمن طويل، وهو يطيح بذراعيه إلى الخلف، وفتح صدره على اتساعه، والاحتفاظ بنفسه في وضع منتصب مشدود. وكان يعطى المرء الفكرة بأنه كان نشيطًا، أكثر من كونه قويًا: ولم تكن أكتافه عريضة بالنسبة لطول قامته، إلا أنها بالتأكيد لم تكن ضيقة. ولابد أنه كان يتمتع في شبابه، بقدر كبير من قوة التحمل، فقد حدث في إحدى الرحلات البرية التي انطلقت من السفينة البيجل، عندما كان الجميع يعانون من ندرة المياه، أنه كان و احدا من الاثنين، اللذين كانا أفضل من باقى المجموعة، في الاستمرار في الكفاح بحثًا عن الماء. وكان نشيطًا في صباه، وكان يستطيع القفز فوق حاجز (١)، موضوع على ارتفاع "تفاحة أدم"(١) الموجودة في عنقه.

کان بمشی بحرکة متارححة (۲)، مستخدما عصبا مبيطرة (۱<sup>۱)</sup> بالحديد بشکل تقيل، التي كان يدق بها بصوت مرتفع على الأرض، مصدرا أثناء سيره حول "ممشى الرمال" Sand-walk في "داون"، صوت طقطقة (٥) منو اترة (١)، تمثل بالنسبة لنا جميعًا، ذكرى واضحة تمامًا. وكان المرء كثير ا ما يرى عند عودته من جولته نصف النهارية، حاملا المعطف الواقي من الماء (٧) أو العباءة (٨)، عندما يقوم بتدفئته أكثر من اللازم، أنه كان يقوم بالاحتفاظ بخطواته المتأرجحة، بشيء من المجهود. وكانت خطواته داخل المنزل بطيئة ومجهدة في كثير من الأحيان، وكان من الممكن أثناء صعوده الدرجات بعد الظهيرة، سماع ارتقائه الدرجات، بوقع أقدام

Bar

(۱) حاجز (٢) تفاحة أدم Adam's apple

Swinging

(٣) متارجح

(٤) مبيطر = مزود بكعب أو حدوة Shod Click (٥) صوت طقطقة = دقة

Rhythmical (٦) متواتر - متكرر بانتظام - إيقاعي

The waterproof (٧) المعطف الواقى من الماء

Cloak (٨) عباءة = معطف فضفاضي تقيلة، كما لو كانت كل خطوة تمثل مجهودا. وكان يتحرك أثناء انهماكه في عمله، بشكل سريع وسهولة كافية، وكثيرا ما كان يقوم في منتصف قيامه بالإملاء، بالذهاب بتلهف إلى القاعة الرئيسية، للحصول على قبصة (١) من السعوط (٢)، تاركا باب غرفة المكتب (٦) مفتوحًا، وصائحا بالكلمات الأخيرة من جملته أثناء سيره. وكان يقوم بالاستخدام داخل المنزل أحيانًا، لعصا من خسب البلوط (١٠)، تشبه العصا الألبية (٥) الصغيرة، وكانت تلك علامة، على أنه يشعر بالدوار (١).

بالرغم من قوته ونشاطه، فإننى أعتقد أنه لم يكن يتمتع فى أى وقت، بأى رشاقة فى حركاته، وأنه كان غير بارع بطبيعته فى استخدام يديه، ولم يكن قادرا على الرسم بشكل جيد على الإطلاق [1]. وقد كان يشعر دائمًا بالأسف لذلك بشكل كبير، وكان ينادى بشكل متكرر بالضرورة القصوى، لأن يسعى الباحث فى التاريخ الطبيعى، إلى أن يجعل نفسه رساما() جيدا.

كان فى استطاعته القيام بالتشريح بشكل جيد تحت المجهر (^) البسيط، لكنى أعتقد أن ذلك كان بفضل صبره ودقته البالغين. وكانت من الأشياء المميزة له، أنه كان يعتبر الكثير من التفاصيل الصغيرة، المتعلقة بالمهارة فى التشريح، تمثل شيئا يتعدى المستوى البشرى. وكان معتادًا على الحديث بإعجاب، عن البراعة التى شاهدها فى تشريح "نيوبورت" Newport، لنحلة طنانة (٩)، وفى قيامه باستخراج

Pinch (۱) قبصة (٢) السعوط = النشوق Snuff (٣) غرفة المكتب Study Oak (٤) خسب البلوط أو السنديان (٥) العصا الألبية: عصا بأسفلها حديدة مستدقة، لتسلق الجبال Alpen stock Giddiness (٦) دوار (۷) رسام Draughtsman = Draftsman Microscope  $(\Lambda)$  المجهر = الميكروسكوپ Humble bee = Bumble bee (٩) النحلة الطنانة الجهاز العصبي، ببضع جز ات من مقص دقبق، ممسوكًا، كما كان أبي معتادًا على التوضيح، مع الرفع للمرفق (١)، وفي وضع جسماني من شأنه بالتأكيد أن يؤدي، إلى غاية من النبات الضروري. وكان يعتبر القيام بتحضير المقاطع<sup>(٢)</sup> أنجاز ا<sup>(٦)</sup> عظيما، وقد قام في السنة الأخيرة من عمره، بتحمل الكثير من العناء، بنشاط مدهش، لكى يتعلم كيفية القيام بتحضير مقاطع للجذور والأوراق النباتية. ولم تكن يده على درجة كافية من الثبات، للإمساك بالغرض الذي سوف يتم قطعه، وكان يقوم باستخدام قاطع مجهرى (٤) عادى، الذي كان لب الإمساك بالغرض فيه مقموطًا(1)، وكان الموسى(٦) ينزلق على سطح زجاجي، أثناء إنجاز المقاطع. وكان معتادا على السخرية من نفسه ومن مهارته في جز المقاطع، التي كان يقول عنها، أنه "فاقد النطق من فرط الإعجاب بها". ولكن لابد على الجانب الأخر، من أنه كان يتمتع بدقة العين، والقدرة على تنسيق (٢) حركاته، حيث إنه كان ماهرا في الرماية بالبندقية، عندما كان رجلا يافعا، وكان في صباه ماهرا في قذف الأشياء. وقد تمكن فى إحدى المرات، من قتل أرنب وحشى (<sup>^)</sup>، كان يجلس فى حديقة زهور "شروزبري" بواسطة إلقاء بلية<sup>(١)</sup> تجاهه، وقام في مرحلة الرجولة، في إحدى المرات، بقتل طائر متصالب المنقار (١٠) بقطعة من الصخر، وقد كان غاية في التعاسة لقتله بدون نفع لهذا الطائر، لدرجة أنه لم يذكر ذلك لعدة سنوات، ثم قام بعد

| Elbow      | (١) مرفق = كوع                          |
|------------|-----------------------------------------|
| Section    | (۲) مقطع                                |
| Feat       | (٣) انجاز                               |
| Microtome  | (٤) قاطع مجهري = قاطع دقيق •            |
| Clamped    | (٥) مقموط: ممسوك بقمطة                  |
| Razor      | (٦) الموس = المحلاق                     |
| Coordinate | (٧) ينسق                                |
| Hare       | (٨) أرنب وحشى (مشقوق الشفة)             |
| Marble     | (٩) بلية: كرة صغيرة من الزجاج أو الرخام |
| Cross-beak | (١٠) الطائر متصالب المنقار •            |

ذلك بشرح الأمر، على أساس أنه لم يكن من شأنه إلقاء الحجر، لولا أنه شعر بشكل مؤكد، بأن حذقه القديم قد فارقه.

كان يقوم أثناء السير بحركة متململة (١) بأصابعه، قام بوصفها في أحد كتبه على أساس أنها سلوك رجل عجوز. وكان كثيرا ما يقوم عند جلوسه بدون حركة، بالقبض على أحد معصميه (٢) بو اسطة اليد الأخرى، وكان يجلس وأرجله متقاطعة، ونتيجة لنحافتها البالغة، كان من شأنها أن تتصالب إلى حد بعيد جدا، كما يمكن أن ترى في إحدى الصور. وكان لديه كرسيه الخاص في غرفة المكتب، وفي غرفة الاستكانة (٢)، اللذين تم رفعهما، لكى يكونا أعلى بكثير من الكراسي المعتادة، وقد تم القيام بذلك، لأن الجلوس على كرسى منخفض، أو أى كرسى معتاد، كان يتسبب له في البعض من عدم الراحة. وكنا معتادين أن نسخر منه، لأنه كان يجعل كرسيه العالى، الموجود في غرفة الاستكانة، أكثر ارتفاعا، عن طريق وضع مستقرات القدمين (٤) عليه، ثم يقوم بعد ذلك بمعادلة (٥) النتيجة، عن طريق إراحة أقدامه على كرسى أخر.

(١) متململ

Fidgeting Wrist

(۲) معصم = رسغ

Drawing-room

(٣) غرفة الاستكانة • : للانسحاب بعد العشاء = المعيشة

(٤) مستقر القدم \*

Foot stool

Neutralise

(٥) يعادل



لوحة (٤٦) بدأ "داروين" في إطلاق لحيته في الستينيات من القرن.

كانت لحيته كثة وغير مشذبة تقريبا، وكان شعرها رماديا وأبيض، وكان ناعما أكثر منه خشنا، أو مموجا أو مجعدا<sup>(۱)</sup>، وكان شاربه مشوها بعض الشيء، بقصه قصيرا وبزاوية قائمة. وقد أصبح شديد الصلع<sup>(۱)</sup>، ولم يبق لديه سوى حافة من الشعر الداكن من الخلف.

کان وجهه متورد اللون  $^{(7)}$ ، وربما جعل ذلك الناس يظنون أنه أقل اعتلالا  $^{(4)}$  عما كان عليه. وقد كتب إلى "الدكتور هوكر" Dr. Hooke (في ١٣ يونيو ١٨٤٩) قائلا: "كل شخص يقول لى إننى أبدو ناضرا  $^{(9)}$  وجميلا، ومعظمهم يظن أننى خبول، إلا أنك لم تكن على الإطلاق واحدا من هؤلاء". ولابد من تذكر، أنه كان في ذلك الوقت مريضا  $^{(1)}$  بشكل تعيس، بشكل أكبر بكثير من حاله في السنوات التالية. وكانت عيونه رمادية تميل إلى الأزرق، تحت ظل حيود  $^{(Y)}$  عميقة متدلية، مع حواجب عيون  $^{(A)}$  سميكة كثة بارزة. وكانت جبهته المرتفعة مغضنة  $^{(P)}$  بشكل كبير، ولكن عدا ذلك، لم يكن على وجهه الكثير من العلامات أو الخطوط، ولم تكن تعبير اته  $^{(Y)}$  تظهر أي سمات تنم عن المشقة  $^{(Y)}$  المستمرة التي كان يعاني منها.

| Frizzled     | (١) مجعد (الشعر)                   |
|--------------|------------------------------------|
| Bald         | ر۲) مبت (۱۰۰۰)<br>(۲) اصلع         |
| Ruddy colour | (٣) متورد اللون<br>(٣) متورد اللون |
| Invalid      | () معتل = مریض<br>(؛) معتل = مریض  |
| Blooming     | / )                                |
| III          | , ,<br>(٦) مريض                    |
| Brows        | ,                                  |
| Eyebrows     | (٨) حواجب العيون                   |
| Wrinkled     | (٩) مغضن = مجعد                    |
| Expression   | (۱۰) تعبیر                         |
| Dicomfort    | (۱۱) مثبقة                         |

عندما كانت تتم استثارته بمحادثة ظريفة، كانت تصرفاته بأكملها، تصبح مشرقة ومفعمة بالحيوية (١) بشكل مدهش، وكان وجهه يشترك بشكل كامل في هذه الحيوية العامة، وكانت ضحكته منطلقة ومرنانة (١)، كجلجلة الأجراس الله الشخص الخاصة بالإنسان، الذي يسلم نفسه بشكل ودي (١) وباستمتاع، إلى الشخص والغرض الذي قام بإضحاكه. وكان يقوم في كثير من الأحيان، باستخدام نوع ما بلي أسفل بلطمة (١) وأعتقد بشكل عام، أنه كان ميالا إلى الإيماء، وكان يقوم في كثير من الأحيان باستخدام يديه، أثناء قيامه بشرح أي شيء (على سبيل المثال، كثير من الأحيان باستخدام يديه، أثناء قيامه بشرح أي شيء (على سبيل المثال، التلقيح لزهرة)، بطريقة تبدو أنها كشيء مساعد لنفسه، عن كونها لمساعدة المستمع. وقد كان يقوم بذلك في المناسبات، التي من شأن معظم الناس، أن تلجأ فيها إلى توضيح تفسير اتهم، عن طريق الرسوم الإيضاحية السريعة، باستخدام القلم الرصاص.

كان يرتدى الملابس الداكنة، ذات القياس الفضفاض والسهل. وقام فى السنوات الأخيرة، بالتخلى عن القبعة العالية، وكان يقوم حتى عند وجوده فى "لندن"، بارتداء قبعة سوداء لينة فى الشتاء، وقبعة كبيرة من القش فى الصيف. وكان لباسه خارج المنزل يتألف من العباءة القصيرة، التى أظهره فيها "إليوت" Elliot و"فراى" بهتا الميورة الضوئية التى يستند فيها إلى عامود موجود فى الشرفة (٢). وكان الشيئان المميزان للباسه داخل المنزل، يتمثلان فى قيامه بشكل دائم تقريبًا،

(۱) مفعم بالحيوية

(۲) مرنان

(٣) جلجلة الأجراس

(٤) ودى = متجاوب • (من الشائع قصر ترجمتها على "متعاطف") Sympathetic

(٥) ايماء = ايماء (٥)

(٦) لطمة = صفعة

(۷) شرفة (verandah



لوحة (٤٧) داروين شيخا بقبعة لينة

بوضع شال فوق أكتافه، وكان لديه حذاء كبير طويل الرقبة من القماش مبطن بالفراء، الذى كان يستطيع ارتداءه، فوق الحذاء الذى يرتديه داخل المنزل. وكان يعانى مثل معظم الناس رقيقى الصحة (۱) من الحرارة، وكذلك من البرودة (۱)، وبدا كما لو كان غير قادر على التوصل إلى الموازنة، بين التغالى فى الحرارة والتغالى فى المرارة والتغالى فى البرودة، وكثيرا ما كان من شأن أى توتر ذهنى، أن يجعله يشعر بالحرارة الزائدة، بحيث كان من شأنه أن يقوم بخلع معطفه، إذا ارتبك شىء فى مسار عمله.

كان يستيقظ مبكرا، وقد كان ذلك بشكل رئيسى لأنه لم يكن يستطيع الاضطجاع في السرير، وأعتقد أنه كان يفضل مغادرة الفراش، في وقت أكثر تبكيرا عما كان يقوم به. وكان يقوم بجولة قصيرة قبل تناول الفطور، وهي عادة بدأت عندما ذهب لأول مرة إلى مؤسسة للشفاء بالماء<sup>(٦)</sup>. وقد احتفظ بهذه العادة، إلى نهاية حياته نقريبا. وكنت أحب وأنا صبى صغير، الخروج معه، ولدى إحساس مبهم باحمرار شروق الشمس في الشتاء، واسترجاع الصحبة اللطيفة، وبنوع معين من التشريف والافتخار، في القيام بذلك. وكان معتاذا على بعث البهجة في نفسي عندما كنت صبيا، عن طريق إخباري، حتى في مسيرتنا المبكرة، في صبحيات الشتاء المعتمة، كيف تقابل مرة أو مرتين، مع ثعالب أثناء هرولتها(٤) إلى مواطنها عند بزوغ الفجر (٤).

كان يبدأ العمل على الفور بعد تناوله الإفطار منفردًا، حوالى الساعة ٧،٤٥ صباحًا، معتبرا الساعة والنصف الواقعة ما بين الثامنة والتاسعة والنصف، أفضل الأوقات للعمل. ثم يأتى في الساعة التاسعة والنصف، إلى غرفة المعيشة، للاطلاع

(۱) رقيق الصحة

Chilliness

(۲) برودة

(٣) الشفاء بالماء

Trotting  $(\xi)$  and  $(\xi)$ 

 على رسائله - معلنا ابتهاجه إذا كان البريد خفيفا، وشاعرا فى بعض الأحيان بالكثير من القلق، إن لم يكن كذلك. وكان من شأنه بعد ذلك، أن يستمع إلى القراءة وبصوت مرتفع لأى خطابات عائلية، وهو مضطجع على الأريكة (١).

كانت القراءة بصوت مرتفع التى كانت تتضمن جزءا من إحدى الروايات تستمر إلى حوالى العاشرة والنصف، يعود بعدها للعمل إلى حوالى الساعة الثانية عشرة، أو بعدها بربع الساعة. و كان يعتبر عند هذا الوقت، أن عمله اليومى قد انتهى، ومن شأنه فى كثير من الأحيان، أن يقول بصوت راض: "لقد أنجزت عملا يوميا جيدا". وكان يقوم بعد ذلك بالخروج من المنزل، سواء كان الجو مطيرا أو صحوا، وكانت "بولى" Polly ، كلبته الأرضية البيضاء ترافقه فى الجو الصحو، لكنها كانت ترفض القيام بذلك فى الجو الممطر، أو كان من الممكن رؤيتها مترددة فى الشرفة، مع تعبير يمثل خليطًا من الاشمئز از (۱)، والخزى (۱) من افتقادها الشجاعة، إلا أن ضميرها كان يسود فى العادة وبمجرد أن يتبين لها بشكل واضح أنه ذهب، كانت لا تحتمل أن تبقى متخلفة عنه.

(۱) أريكة

Disgust

Sofa

(٢) اشمنزاز

Shame

(٣) خزى



لوحة (٤٨) أحد الكلاب التي كان "داروين" مشغوفًا بها

كان والدى مشغوفًا دائما بالكلاب، وكانت لديه القدرة عندما كان يافعا، على اختلاس مودة الحيوانات المدللة (۱) الخاصة بأخواته البنات، واكتسب عندما كان فى "كامبريدج"، حب كلب ابن عمه "و.د.فوكس"، وربما كان هذا هو الحيوان الصغير، الذى كان معتادا على التسلل من أسفل داخل فراشه، وينام عند قدميه كل ليلة. وكان لدى والدى كلب فظ (۱)، والذى كان مخلصا (۱) له، ولكنه كان غير ودود لكل شخص آخر، وقد تذكره الكلب عند عودته من رحلة "البيجل"، ولكن بطريقة غريبة كان والدى مغرمًا بروايتها. حيث ذهب إلى الساحة، وصاح بطريقته القديمة، فاندفع الكلب خارجا، وبدأ فى السير معه، غير مظهر لأى انفعال (٤) أو استثارة، كما لو كان نفس الشيء قد حدث فى اليوم السابق، بدلا من منذ خمس سنوات مضت. وقد تم استخدام تلك القصة، فى كتاب "نشأة الإنسان" Descent of Man الإصدار الثانى، صفحة ٧٤.

مازلت أذكر اثنين فقط من الكلاب اللذين كانا على علاقة بوالدى. أحدهما كان كلبا مسترجعا<sup>(٥)</sup> ضخما نصف أصيل<sup>(٢)</sup>، لونه أسود وأبيض، يدعى "بوب" Bob، كنا مغرمين به كثيرا، عندما كنا أطفالا. وقد كان هو الكلب الذى سردت عنه قصة "وجه البيت الدافئ<sup>(٧)</sup>"، في كتاب "التعبير عن الانفعالات" Emotions.

 Pet
 عیوان مدلل أو ألیف

 Surly
 (۲)

 Devoted
 ر٣)

 Emotion
 (٤)

 Retriever
 (٥)

 Half-bred
 (٦)

 Hot-house
 (٧)

لكن الكلبة الأكثر ارتباطًا بوالدى، كانت تلك التى سبق ذكرها، "بولى"، وهى كلبة أرضية ثعلبية (۱) خشنة بيضاء اللون. وكانت كلبة حادة الذكاء (۱) وحنونة (۱) وعندما كان سيدها يزمع الذهاب فى رحلة، كانت تكتشف دائما هذه الحقيقة، عن طريق علامات حزم الأغراض فى غرفة المكتب، وبناء عليه، كانت تصبح منخفضة المعنويات (۱). وكانت تبدأ أيضا فى الشعور بالاثارة، عن طريق رؤية الإعداد لغرفة المكتب ترقبا لعودته إلى المنزل. لقد كانت كاننا ضئيلا ماكرا (۱) وكانت معتادة على الارتجاف أو اتخاذ هيئة التعاسة، عندما يمر والدى عليها، أثناء انتظارها لوجبة العشاء، وكأنها تعرف بالضبط، أن من شأنه أن يقول عنها (كما كان يفعل فى كثير من الأحيان)، "أنها تتضور من الجوع (۱)". وكان أبى معتادا على جعلها تقوم بالإمساك بقطعة من الكعك الجاف موضوعة على أنفها، وكانت كون "قتاة صالحة جدا". وقد كانت لديها علامة على ظهرها، تمثل موضع حرق تكون "قتاة صالحة جدا". وقد كانت لديها علامة على ظهرها، تمثل موضع حرق قديم، وعاد فيها الشعر إلى النمو بلون أحمر بدلا من الأبيض، وكان والدى يمدحها (۱) على هذه الخصلة (۱) من أبوها كلنا أرضيًا ثورانيًا (۱)،

Fox-terrier

Sharp-wit

Affectionate

Low-spirited Cunning

Famishing Mock-solemn

Commen Tuft

Pangenesis Bull-terrier (١)كلب أرضى تَعلبي \*

(۲) نکاء حاد (۳) حنون = عطوف = ودود

(٤) منخفض المعنويات

(٠) ماكر(٦) يموت (يتضور) من الجوع

(٧) متسم بالجلال \*

(۸) یمدح = یثنی علی

(٩) خصلة (من الشعر)

(١٠) شمولية التكوين (نظرية داروين عن الوراثة)

(۱۱) كلب أرضى تورانى \*



لوحة (٤٩) مستدفأ النباتات الزجاجى الملحق بمنزل "تشارلس داروين"

وهكذا كان الظهور للشعر الأحمر بعد الحرق، يوضح الوجود لبريعمات<sup>(1)</sup> حمراء كامنة<sup>(1)</sup>. لقد كان رقيقا بشكل ممتع مع "بولى"، ولم يقم على الإطلاق بإظهار أى نفاذ للصبر، تجاه سبل الرعاية التي كانت تحتاج إليها، مثل السماح لها بالدخول من الباب، أو الخروج من نافذة الشرفة، لكي تنبح على الأناس الأشقياء<sup>(1)</sup>، وهو واجب فرضته على نفسها، وكانت تستمتع كثيرا بالقيام به. وقد ماتت، أو بالأصح كان لابد من إنهاء حياتها، بعد أيام قليلة من وفاته [2].

کانت مسیرة منتصف الیوم لوالدی تبدأ فی العادة، بزیارة لبیت النباتات الزجاجی، حیث کان یقوم بالتطلع إلی أی بذور  $^{(1)}$  نابتة  $^{(2)}$ ، أو أی من النباتات التجریبیة، التی کانت تحتاج للفحص العارض، لکن کان من النادر أن یقوم علی الإطلاق، بأی مشاهدة جادة فی ذلك الحین. ثم یذهب بعد ذلك فی تریضه  $^{(7)}$ ، سواء حول "الممشی الرملی" Sand-walk أو إلی خارج حدود أرضه، فی الجوار الملاصق للمنزل. و کان الممشی الرملی عبارة عن شریط  $^{(7)}$  ضیق من الأرض، تبلغ مساحته و احدًا و نصف فدان  $^{(A)}$ ، مع ممشی من الحصی یحیط به. و کان یوجد علی و احد من جوانبه أجمة  $^{(P)}$  عریضة قدیمة، بها أشجار سندیان ذات حجم متوسط، التی صنعت ممشی مستور ا مظللاً، و کان الجانب الآخر مفصو لا عن الحقل العشبی المجاور، بو اسطة سیاج  $^{(1)}$  منخفض من نبات الزعرور البری  $^{(11)}$ ، الذی کان من

Gemmules (١) بريعمات = براعم صغيرة Latent (۲) کامن - دفین Naughty (٣) شقى = مشاغب Seed (٤) بذرة Germinate (٥) ينبت Experimental (٦) تريض = نزهة رياضية Constitutional (۷) شریط (٨) فدان: مقياس للأرض بمساحة ٤٨٤٠ ياردة مربعة أي حوالي ٤٠٠٠ متر مربع Acre Shaw (٩) أجمة = دغل Hedge (۱۰) سیاج

(۱۱) نبات الزعرور البرى

Quickset

المستطاع التطلع من فوقه، إلى المنظر الموجود هناك، وهو واد صغير هادئ، ينتهي في الأرض المرتفعة، الموجودة تجاه حافة تل "وستر هام" Westerham، مع أبكة $^{(1)}$  من أشجار البندق $^{(7)}$ ، وغاية $^{(7)}$  من أشجار الأرز $^{(3)}$ ، وهي البقايا لما كانت في الماضي غاية شاسعة، تمند إلى طريق "وستر هام". ولقد سمعت والدي يقول، إن سحر هذا الوادي البسيط الصغير، هو الذي ساعد على جعله يستقر في "داون".

قام و الدى بزر اعة الممشى الرملي بأنواع مختلفة من الأشجار ، مثل البندق، و الحمر اية  $(^{\circ})$ , و الزيز فون  $(^{\circ})$ , و الدر دار المستدق  $(^{\lor})$ , و البتو  $(^{(\land)})$ , و النو ال الأبيض  $(^{\circ})$ , والقرنوس(١٠)، ومع صف طويل من نباتات البهشية(١١) على طول الجانب المكشوف. وكان يقوم في الأيام الخوالي بعدد معين من الدورات كل يوم، وكان معتادا على إحصائها باستخدام كومة من صخور الصوان، التي كان يركل واحدة منها لكي تستقر على الممشى، في كل مرة يمر فيها على الكومة. وأعتقد أنه في السنوات الأخيرة، لم يكن يلتزم بعدد معين من الدورات، لكنه كان يقوم بأكبر عدد يشعر بالقدرة عليه. وكان الممشى الرملي بمثل أرض اللعب بالنسبة لنا ونحن أطفال، وكنا نرى هنا والدى باستمرار عند سيره حوله. فقد كان يحب أن يرى ما الذي نقوم به، وكان مستعدا دائمًا للتعاطف مع أي لهو يدور. ومن اللافت للنظر

| Coppice      | (۱) أيكة                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Hazel        | (٢) شجر البندق                                                 |
| Wood         | (٣) غابة                                                       |
| Larch        | (؛) شجر الأرز = الأرزية: من الفصيلة الصنوبرية                  |
| Alder (tree) | (٥) شجر الحمراية = حورة رومية = جار الماء: شجر حرجي يألف الماء |
| Lime tree    | (٦) شجر الزيزفون                                               |
| Hornbeam     | (٧) شجر الدروار المستدق •                                      |
| Birch        | (^) شجر البتولا = التامول = شجر القضبان                        |
|              | •                                                              |

<sup>(</sup>٩) شجر النوار الأبيض = ياسم = فاغو Privet Dogwood (١٠) شجر القرنوس = القرانيا

Holly

التفكير في أن ارتباط الممشى الرملي مع والدي، يجعل استرجاعاتي المبكرة إلى أقصى حد، تتوافق مع استرجاعاتي الأخيرة، وهي توضح كيف كانت عاداته غير قابلة للتغيير.

عندما كنا ننفرد ببعضنا في بعض الأحيان، كان يقف ثابتا أو يسير بانسلال (١)، لمراقبة الطيور أو الحيوانات (٢). وقد قامت في إحدى هذه المرات، بعض السناجب<sup>(٢)</sup> اليافعة بالركض متسلقة ظهره وساقيه، في الوقت الذي كانت أمها تنبح عليها بالتياع، من أعلى الشجرة .وكان يستطيع دائما العثور على أعشاش الطيور، حتى إلى السنوات الأخيرة من حياته، وكنا ونحن أطفالٌ نعتبر أن لديه نبوغا خاصا للقيام بهذا الاكتشاف. وكان يلتقى مصادفة أثناء تجولاته الهادئة مع الطيور الأقل شيوعا، لكننى أظن أنه كان معتادا على إخفائها عنى عندما كنت صبيا صغيرا، لأنه لاحظ المعاناة الذهنية التي كنت أتحملها لعدم رؤيتي طائر السسكين (<sup>؛)</sup> أو الحسون الذهبي (<sup>٥)</sup>. أو أي طائر كان . وكان يروى لنا، كيف أنه كان يزحف بدون إحداث صوت في الغابة الكبيرة، عندما عثر على تعلب نائم أثناء النهار، والذي بوغت بشكل كبير، إلى درجة أنه أخذ في التحديق فيه لوقت طويل، قبل أن يقوم بالفرار. وقد كان بصحبته كلب مستدق الخطم(١)، الذي لم يظهر أي علامة من الاستثارة عند مشاهدته للثعلب، وكان معتادا على إنهاء القصة بالتعجب، من كيف كان الكلب واهن العزيمة.

(١) بانسلال

Stealthily

Beasts

Squirrel

Goldfinch

Spitz dog

Siskin

<sup>(</sup>٢) الحيو انات

<sup>(</sup>۳) سنجاب

<sup>(</sup>٤) طائر السسكين : كالحسون ولكنه حاد المنقار

<sup>(</sup>٥) طائر الحسون الذهبي: من العصافير (٦) كلب مستدق الخطم \*

<sup>230</sup> 



لوحة (٥٠) منزل "تشارلس داروين" في بلدة "داون"

كان المكان المفضل الآخر هو "منحدر السحلب(۱)" Orchis Bank، الذي يقع فوق وادى "كودهام" Cudham الهادئ، حيث تتمو أشجار ذباب السحلب(۱) ومسك السحلب(۱)، فيما بين أشجار السرو الجبلي(١)، ورأسيات المآبر(١) والنيوتيا(١)، تحت أغصان(١) أشجار الزان(١)، وكان مغرما أيضا بالغابة الصغيرة "هانجروف" (Hangrove، التي تقع فوق الأولى مباشرة، وأتذكر هنا قيامه بجمع الأعشاب، عندما أصبحت لديه هواية اكتشاف أسماء الأصناف الشائعة هناك. وكان مغرما باقتباس قول أحد أو لاده الصغار، الذي قام عند عثوره على أحد الأعشاب التي لم يرها والده من قبل، بوضعه بجوار طبقه أثناء تناول العشاء، معلقا بقوله "أنا مكتشف فوق العادة للعشب!".

كان والدى يستمتع بشكل كبير بالتجول ببطء فى الحديقة، بصحبة والدتى أو البعض من أطفاله، أو تكوين مجموعة تجلس على أريكة خشبية، موجودة على المرج المعشوشب<sup>(۱)</sup>، إلا أنه كان يقوم عادة بالجلوس على العشب، وأتذكر أنه كان كثيرا ما يستلقى تحت إحدى أشجار الزيزفون الضخمة، واضعا رأسه على الرابية<sup>(۱۱)</sup> الخضراء الموجودة عند قاعدتها. وكان يتم فى الجو الصيفى الجاف، أثناء جلوسنا فى الخارج، سماع العجلة الهوائية (۱۱) الخاصة بالبئر (۱۲)، وهى تدور

Orchis (١) السحلب Fly-orchis (٢) شجر نباب السحلب \* Musk-orchis (٣) شجر مسك السحلب \* Juniper (٤) شجر السرو الجبلي = العرعر = شيزي Cephalanthera (٥) شجر رأسيات المآبر \* Neottia <sup>1</sup> (٦) شجر النيوتيا # Bough (٧) غصن أو فرع شجرة Beech (٨) شجر الزان Lawn (٩) المرج المعشوشب \* Mound (۱۰) رابية Fly-wheel (١١) العجلة الهوائية \*

(۱۲) بئر

Well

حول محورها بشكل مألوف، وأصبح هذا الصوت بهذا الشكل مرتبطا بتلك الأيام السعيدة. وكان يحب في العادة أن يراقبنا، ونحن نقوم بلعب كرة المضرب على الأرض المعشوشبة (١)، وكثيرا ما كان يقوم بإعادة أي كرة شاردة (١) إلينا، عن طريق قرعها بمقبض عصاه المقوس.

رغم عدم قيامه بالأشتراك الشخصي في أعمال الحديقة، فإنه كان يستمد الكثير من البهجة من جمال الزهور، مثل مجموعة زهور الغار الشيحي<sup>(١)</sup>، التي كانت عادة ما تحتل مكانا في غرفة المعيشة. وأعتقد أنه كان يقوم في بعض الأحيان بدمج إعجابه بتركيب أى زهرة، مع جمالها الجوهرى(٤)، مثل حالة الأزهار الضخمة المتدلية (٥)، ذات اللون القرنفلي (١) والأبيض، الموجودة في الزهور ثنائية الأغلفة (٧). وكان لديه بنفس الطريقة تعلق، نصف فني ونصف علمي نباتى، بزهور التبغ الهندى(^) الضئيلة الزرقاء. وكان من شأنه في كثير من الأحيان أثناء اعترافه بالإعجاب بها، أن يسخر من الألوان الفنية الغبراء مرتفعة المستوى، ويقابلها(١) بمسحات الطبيعة اللونية الزاهية. وكنت أحب سماعه وهو يقوم بالتعبير عن إعجابه، بجمال زهرة، وكأنه ضربٌ من الشعور بالعرفان بالجميل للزهرة نفسها، وولع شخصى بشكلها الرقيق ولونها. ويبدو أننى مازلت أتذكر قيامه بلمس أي زهرة، تبعث فيه البهجة، وكان ذلك نفس الإعجاب البسيط، الموجود لدى أي طفل.

| Lawn-tennis | (١) لعب كرة المضرب على أرض معشوشبة *   |
|-------------|----------------------------------------|
| Stray       | (۲) شارد                               |
| Azalea      | (٣) زهر الغار الشيحي - بقيل - الأزاليا |
| Intrinsic   | 1:12 =                                 |

Intrinsic (٤) جو ہری = داخلی Pendulous (٥) متدلي

Pink

(٦) لون قرنفلي Dielytra (٧) الزهور ثنائية الأغلفة أو الأغماد \*

Lobelia (٨) نبات التبغ (الدخان) الهندى

Contrast (٩) يقابل = يغاير كان لا يستطيع الامتتاع عن إضفاء الصفات البشرية (١) على الأشياء الطبيعية. وكان هذا الشعور يبزغ فى السباب، كما يبزغ فى المديح – وعلى سبيل المثال، كان يقول عن البعض من النبتات – "تلك المتسولات (١) الضئيلات يفعلن بالضبط، ما لا أريدهن القيام به". وكان من شأنه أن يتحدث بطريقة نصف مستفزة ونصف معجبة، عن إبداع (٦) ورقة شجر السنط (٤)، فى القيام بلولبة نفسها خارجة (٤) من حوض ماء، حاول القيام بتثبيتها داخله. ومن الممكن للمرء أن يرى نفس الروح، فى الطريقة التى يتحدث بها عن نبات الندية (١)، والديدان الأرضية، وخلافهما [3].

فى حدود تذكرى، فإن الاستجمام (١) الآخر الوحيد له، بجانب السير، قد كان ركوب الخيل، الذى قام باتباعه بناء على توصية من "الدكتور بنس چونز". Dr. Bence Jones، وقد حالفنا الحظ فى العثور له، على أسلس وأهدأ جواد كبة (١) فى العالم، وقمنا بترتيب عدد من الدورات القصيرة، التى كانت كفيلة بعودته إلى المنزل، فى الوقت المحدد لوجبة الغذاء. ويتناسب ريفنا مع هذا الغرض، نتيجة إلى العدد الكبير من الوديان الصغيرة، التى تعطى تنوعا، لما قد يكون فى أى بلد منبسطة، مجرد دورة مملة على الطريق. وأعتقد أنه لم يكن مغرما بالجياد بطبيعته، ولا كانت لديه فكرة مرتفعة عن ذكائها. وكثيرا ما كانت تتم السخرية من تومى" Tommy، للوجل الذى كان يظهره، عند المرور والعودة إلى المرور أمام نفس الكومة، من بقايا تقليم السياج، أثناء السير حول الحقل. وأعتقد أنه كان يشعر

(١) إضفاء الصفات البشرية Personify (۲) متسول = شحاذ Beggar (۳) ایداع Ingenuity (٤) شجر السنط = الخرنوب المصرى Mimosa = Acacia Screw out (٥) يلولب إلى الخارج \* (٦) نبات الندية = ورود الشمس = الدروسيرة Sundew (٧) الاستجمام Recreation Cob (٨) جواد کبة \* بالدهشة من نفسه، عندما يتذكر كيف كان ممتطيا<sup>(۱)</sup> جسورا للجياد، وكيف أن التقدم في العمر والاعتلال في الصحة، قد انتزعا جلده بشكل تام. وكان من شأنه القول، أن امتطاء الجياد كان يمنعه من التفكير بشكل أكثر فاعلية بكثير عن المشي – وأن اضطراره للانتباه إلى الجواد، كان يعطيه مشغولية كافية، لمنع أي تفكير عميق حقيقي. لكن التغيير في المناظر الذي حصل عليه، كان شيئا جيذا لمعنوياته ولصحته.

حدث لسوء الحظ، أن سقط "تومى" بشكل ثقيل وهو عليه، على طريق "كيستون" Keston العمومى. وقد قام ذلك، علاوة على حادث مع جواد آخر، بإحداث اضطراب في أعصابه، وبناء على ذلك تم نصحه بالإقلاع عن ركوب الخيل.

إذا كان لى الذهاب إلى أبعد من تجربتى الخاصة، واسترجاع ما سمعته من قول عن ولعه بالرياضة وخلافها، فإننى أستطيع التفكير فى أشياء كثيرة، ولكن الكثير منها من شأنه أن يكون تكرارا، للموجود فى استرجاعاته. فقد كان مغرما وهو فى المدرسة، بلعبة ضرب الكرة الخماسى(٢)، وكانت تلك هى اللعبة الوحيدة التى يجيدها. وكان مغرما ببندقيته عندما كان صبيا صغيرا، وأصبح راميا ماهرا، وكان معتادا سرد قيامه فى أمريكا الجنوبية، بقتل ثلاثة وعشرين طائر شنقب(٣)، بأربع وعشرين طاقة. وكان حريصا أثناء روايته للقصة، على إضافة، أنه يظن أنها لم تكن على نفس الدرجة من الضراوة، مثل طائر الشنقب الإنجليزى.

<sup>(</sup>١) يمتطى = يركب (الجياد)

<sup>(</sup>٢) لعبة ضرب الكرة الخماسى \*

<sup>(</sup>٣) طائر الشنقب

Ride

كانت وجبة الغداء<sup>(١)</sup> في "داون" تأتى، بعد مسيرة منتصف النهار، وهنا يعن لى أن أقول كلمة أو كلمتين، حول وجباته بشكل عام. حيث كان لديه ولع صبياني بالحلويات (٢)، وكان ذلك لسوء الحظ بالنسبة له، حيث كان يتم منعه بشكل مستمر عن تناولها. ولم يكن ناجحا بشكل خاص في الحفاظ على "عهوده"(٢)، كما كان يطلق عليها، التي كان يقطعها على نفسه ضد تناول الحلوبات، ولم يكن يعتبرها ملزمة له على الإطلاق، إلا إذا قطعها على نفسه بصوت مرتفع.

كان يشرب القليل من النبيذ<sup>(٤)</sup>، ولكنه كان يستمتع به، ويصبح منتعشا بالمقدار الضئيل الذي يحتسيه. وقد كان لديه ذعر من احتساء الخمور، وكان يقوم باستمرار بتحذير أو لاده من أنه من الممكن لأى شخص، أن ينقاد إلى شرب الخمر بإسراف. وأتذكر في براءتي كصبى صغير، أنني قمت بسؤاله ما إذا كان قد شعر بالترنح من السكر في يوم من الأيام، وقد أجاب بوقار شديد، إنه يشعر بالخزى لأن يقول، إنه احسى في يوم من الأيام، قدر اكبير ا من الخمور في "كامبريدج". وقد قام ذلك بالتأثير على بشكل كبير، حيث إننى أعلم الآن، المكان الذي كان موضع هذا النساؤل.

كان يقوم بعد تناوله الغداء، بمطالعة الصحيفة اليومية، وهو مستلق على الأربكة الموجودة في غرفة المعيشة. وأعتقد أن الصحيفة كانت المادة غير العلمية الوحيدة، التي كان يقوم بقراءتها لنفسه. أما كل شيء آخر، من روايات، وقصص رحلات، وتاريخ، فكانت نتم قراءتها له بصوت مرتفع. وكان لديه اهتمام واسع بالحياة، بحيث كان هناك الكثير الذي يقوم بشغل باله في الصحف اليومية، رغم أنه

<sup>(</sup>١) وجبة الغداء

Luncheon

Sweets

Vow

Wine

<sup>(</sup>٢) حلويات = الأشياء الحلوة المذاق

<sup>(</sup>٣) عهد = وعد

<sup>(</sup>٤) النبيذ

كان يسخر من الإسهاب<sup>(۱)</sup> فى المجادلات<sup>(۱)</sup>، وأعتقد أنه كان يقوم بقراءتها بشكل مختصر فقط. وقد كان اهتمامه بالسياسة شيئا له اعتباره، إلا أن آراءه فيما يخص تلك الأمور، قد تم تشكيلها بطريقة عارضة، عنها عن طريق أى كمية جدية من التفكير.

بعد الانتهاء من قراءة جريدته، يحل وقت تحرير الرسائل، التي كان يقوم بندوينها بالإضافة إلى مخطوطات كتبه، أثناء جلوسه على كرسى ضخم من شعر الجياد، موضوع بجوار المدفأة، بينما تكون الأوراق مرتكزة على لوح من الخشب، مستقر على ذراعى الكرسى. وعندما كان عليه كتابة خطابات كثيرة أو طويلة، كان من شأنه أن يقوم بإملائها من نسخة مبدئية، وكان يتم تدوين تلك النسخ المبدئية، على ظهور المخطوطات اليدوية أو صفحات المراجعة، وكانت غير قابلة للقراءة تقريبا، وفي بعض الأحيان، حتى بالنسبة إليه شخصيا. وكانت لديه قاعدة خاصة بالاحتفاظ بجميع الخطابات التي تلقاها، وكانت تلك عادة تعلمها عن والده، وقال إنها كانت ذات نفع كبير له.

كان يتلقى الكثير من الرسائل الصادرة عن أناس أغبياء، ومستهترين، وكانت جميعها تتلقى ردودا. وكان معتادا على القول بأنه إذا لم يرد عليها، فسوف يقع ذلك على ضميره فيما بعد، ولاشك أن الكياسة التي كان يقوم بها الرد على كل شخص، كان لها القدر الكبير من التأثير، الذي نتج عنه الإحساس العام والواسع الانتشار بلطف طبيعته، والذي كان واضحا بشكل كبير عند وفاته.

لقد كان غاية فى المراعاة لمراسليه فى أشياء أخرى أقل أهمية، وعلى سبيل المثال، فعندما كان يقوم بإملاء خطاب موجه إلى شخص غريب، كان من النادر إغفال أن يقول لى "من الأفضل أن تحاول إجادة الكتابة، لأنه موجه إلى شخص

Wordiness

**Debates** 

<sup>(</sup>۱) اسهاب – کثرة الکلام (۲) مجادلات

<sup>227</sup> 

غريب". وكان يتم تحرير خطاباته في العادة، مع الافتراض بأن من شأنها أن تقرأ باستهتار، ولهذا، كان يحرص على أن يقول لى أثناء قيامه بالإملاء أن أجعل أى عبارة مهمة تبدأ بفقرة واضحة، "لكي تقوم باصطياد عينه"، وكان يقوم بترديد ذلك في كثير من الأحيان. أما عن مقدار تفكيره في المعاناة التي كان يتسبب فيها للآخرين، عن طريق توجيه الأسئلة إليهم، فإن ذلك سوف يتم توضيحه بشكل كامل، عن طريق الاطلاع على خطاباته. ومن الصعب أن يقال أي شيء، حول اللهجة العامة المتبعة في خطاباته، فإنها سوف تقوم بالحديث عن نفسها. وقد كانت المجاملة غير المتغيرة الموجودة بها مئيرة للانتباه بشكل كبير، ولدى أثبات على تلك الصفة، من الشعور الذي كان يكنه له "السيد هاكون" Mr. Hacon، وهو محاميه الخاص. فرغم أنه لم ير والدي على الإطلاق، فإنه كان يحمل له شعورا مخلصا بالصداقة، وكان بتكلم بشكل خاص عن خطاباته، على أساس أنه من النادر لأي إنسان، أن يتلقى شيئا عن طريق العمل مثل: "كل شيء قمت به كان صحيحا، وكل شيء مشكور بشكل غامر".

كانت لديه صيغة (١) مطبوعة الستخدامها في الرد على المراسلين المزعجين (٢)، ولكن كان من النادر أن يقوم باستخدامها، وأعنقد أنه لم يجد على الإطلاق أي مناسبة تدعوه إلى استخدامها بطريقة مفيدة. وقد تلقى خطابا من شخص غريب، يحتوى على أن الكاتب أخذ على عائقه تأييد نظرية التطور في اجتماع جدالي، ولكونه رجلا يافعا كثير المشغولية، وليس لديه وقت للقراءة، فإنه يرغب في المصول على مجمل يدور حول آراء والدى. وقد تلقى حتى ذلك الرجل العجيب ردا متمدينا، رغم أننى أعتقد أنه لم يحصل على الكثير من المعلومات من أجل حديثه. وكانت لديه قاعدة للقيام بتقديم الشكر لمانحي (٢) الكتب، ولكن ليس

Form

<sup>(</sup>١) صبغة

<sup>(</sup>۲) مز عج

Trouble some

لمانحى النشرات<sup>(۱)</sup>. وقد عبر فى بعض الأحيان عن دهشته، من قيام القليل من الناس بشكره، على كتبه التى كان يقوم بتوزيعها بشكل سخى، وقد قامت الخطابات التى تلقاها بمنحه القدر الكبير من السرور، لأنه كان معتادا تكوين تقدير غاية فى التواضع، عن قيمة جميع أعماله، إلى درجة أنه كان يشعر بالمباغنة الحقيقية للاهتمام الذى تقوم باستثارته.

كان حريصا فيما يتعلق بأمور المال والأعمال، ودقيقا بشكل ملحوظ. وكان يقوم بالاحتفاظ بالحسابات بعناية شديدة، ويقوم بتصنيفها، وموازنتها عند نهاية العام، مثل أى تاجر. وأتذكر الطريقة السريعة التى كان من شأنه اتباعها، لتناول دفتر حساباته، لكى يقوم بتسجيل كل إيصال مصرفى (٢) تم دفعه، كما لو كان فى عجالة لتسجيله، قبل أن ينساه. ولابد أن والده سمح له بالاعتقاد، بأن من شأنه أن يكون أكثر فقرا، عما كان فى واقع الأمر، وذلك لأنه لابد أن البعض من الصعوبة التى واجهها فى العثور على منزل فى الريف، قد نبعت من المبلغ المتواضع الذى شعر أنه قادر على دفعه. إلا أنه كان يعلم بالطبع، أن من شأنه أن يكون فى ظروف ميسرة، حيث يذكر ذلك فى "استرجاعاته"، على أساس أنه واحد من الأسباب التى دفعته إلى عدم العمل على دراسة الطب بحماس شديد، بشكل مماثل لما كان من شأنه أن يقوم به، لو كان هناك اضطرار لكسب معيشته.

كان لديه تدبير بالنسبة للأوراق، لكنه كان هواية بشكل أكبر من كونه تدبيراً حقيقيًا. حيث كان يتم الاحتفاظ بجميع الصفحات الخالية من الكتابة، الموجودة فى الخطابات المتلقاة، فى حافظة أوراق، لكى يتم استخدامها فى كتابة الملحوظات، وقد كان احترامه لأوراق الكتابة هو الذى جعله يقوم بالكتابة بهذا القدر الكبير، على ظهور صفحات مخطوطاته القديمة، إلا أنه قام بهذه الطريقة، لسوء الحظ، بتدمير أجزاء ضخمة من مخطوطات كتبه الأصلية. وقد امتد شعوره تجاه الورق إلى

<sup>(</sup>١) نشرة = كتيب

Pamphlet

<sup>(</sup>٢) ايصال مصرفي

فضلات الأوراق، وكان يقوم بالاعتراض، بشكل شبه مازح، على العادة الناتجة عن اللامبالاة، بإلقاء أى لفافة ورقية (١) في نار المدفأة، بعد استخدامها في إشعال شمعة.

كان والدى سخيا وكريما بشكل مدهش تجاه جميع أطفاله، فيما يتعلق بشىء من المال، ولدى سبب خاص لتذكر لطفه، عندما أفكر فى الطريقة التى قام بها، بتسديد بعض ديونى فى "كامبريدج" – وجعلها تبدو تقريبا، كما لو كانت فضيلة منى، أن قمت بإبلاغه عنها. وكان لديه فى السنوات الأخيرة من عمره، مخطط رقيق وكريم، لتقسيم ما يزيد عن حاجته فى نهاية العام، فيما بين أطفاله.

كان لديه احترام كبير للقدرة على القيام بالأعمال الحرة (٢)، وكثيرا ما كان يتحدث بإعجاب عن أحد الأقارب، الذى استطاع مضاعفة ثروته. وكثيرا ما كان يقول عن نفسه بشكل مازح، أن الشيء الذي يفتخر به في الحقيقة، هو النقود التي قام بادخارها. وكان لديه شعور بالإشباع من النقود التي جناها عن طريق كتبه. وقد كان تلهفه على الادخار ناشئًا بقدر كبير، عن مخاوفه من ألا يتمتع أطفاله بقدر كاف من الصحة، لاكتساب معيشتهم، وهو هاجس (٢) كان يلازمه لكثير من السنين. ولدى استرجاع باهت لقوله "شكرا للرب، سوف يكون لديكم خبز وجبن"، وقد كنت يافعا جدا، بحيث كنت أميل إلى أخذ هذه المقولة بمعناها الحرفي.

كان يستريح بعد الانتهاء من الخطابات، حوالى الساعة الثالثة من بعد الظهيرة، في غرفة نومه، مستلقيا على الأريكة، ومدخنا للفافة من التبغ<sup>(٤)</sup>، ومنصتا لرواية أو كتاب آخر غير علمى. وكان يقوم بالتدخين في وقت راحته فقط، بينما كان السعوط بمثابة منبه له، وكان يقوم بتناوله أثناء ساعات العمل. وقد داوم على

<sup>(</sup>۱) لفاقة ورقية Spill

Pure business (۲) الأعمال الحرة •

<sup>(</sup>٣) هاجس (٣) Gierrette

Cigarette بنغ (٤)

تتاول السعوط لسنوات طويلة من حياته، حيث إنه تعلم هذه العادة منذ كان طالبا في "ادنيرة". وكانت لديه علية سعوط جميلة من الفضة، أهدتها له "السيدة ويدجوود"، سيدة "مير"، والتي كان شديد الاعتزاز بها - لكنه نادرا ما كان يقوم بحملها، حبث كان من شأن ذلك أن يغريه على تتاول عدد كبير من القبصات. وقد تحدث في أحد خطاباته المبكرة عن إقلاعه عن السعوط لمدة شهر، ووصف شعوره "بأنه أصبح كسو لا(١) وغبيا(٢) وسوداويا(٣) إلى أقصى حد". وقد أخبرنى جارنا وكاهننا السابق، "السيد برودي إنز" Brodie Innes، أن والدي قام في وقت ما باتخاذ قرار، بألا يتناول السعوط إلا إذا كان بعيدا عن المنزل، وأنه قال "هذا أفضل ترتيب بالنسبة لى "ثم أضاف": لأنى أحتفظ بالصندوق في غرفة مكتبي، التي أستطيع الوصول إليها من الحديقة، دون الحاجة إلى استدعاء الخدم، وأن يكون من المتاح لى بشكل أكثر تكرارا عن المعتاد، أن أحظى ببضع دقائق من المحادثة مع صديقي العزيز". وكان يقوم في العادة بتناول السعوط من جرة زجاجية<sup>(٤)</sup> موضوعة على منضدة البهو، حيث كان الاضطرار للقيام بقطع تلك المسافة، يمثل عامل كبح بسيطًا، وكانت صلصلة (٥) غطاء جرة السعوط، صوتا مألوفا جدا. وكان من شأنه في بعض الأحبان، أن يتر اءى له أثناء جلوسه في غرفة المعيشة، أن نار المدفأة الموجودة في غرفة المكتب، قد تكون منخفضة، ولكن عندما يتطوع أي واحد منا للذهاب لمر اعاتها، يتبين أنه كان يرغب أيضا، في الحصول على قبصة من السعوط.

<sup>(</sup>١) كسول

<sup>(</sup>٢) غبي

<sup>(</sup>٣) سوداوي = كنيب = حزين

<sup>(</sup>٤) جرة (زجاجية) - مرطبان

<sup>(</sup>٥) صوت صلصلة

Lethargic

Stupid

Melancholy lar

بدأ والدى في التدخين بشكل دائم في سنواته الأخيرة فقط، رغم أنه كان قد تعلم التدخين أثناء رحلاته على صهوات الجياد، في سهول "اليهاميا" Pampas، بأمريكا الجنوبية مع الد "جواكيين" Gauchos، ولقد سمعته يتحدث عن الراحة البالغة الناتجة عن تناول قدح من "الماتي"(') ولفافة من التبغ، عندما كان يتوقف بعد مدة طويلة من امتطاء الجياد، ولم يكن في استطاعته الحصول على الطعام لبعض من الوقت.

كانت القراءة بصوت مرتفع كثيرا ما حعثه إلى النوم، وكان يشعر بالأسف لفقدانه أجزاء من أى رواية، لأن والدتى كانت تستمر فى القراءة، حتى لا يكون توقف الصوت باعثا على إيقاظه. وكان ينزل فى الساعة الرابعة، لارتداء ملابسه المخصصة للسير، وكان منتظما إلى درجة أنه من الممكن للشخص أن يكون متأكدا تماما، من أن الساعة فى حدود دقائق من الرابعة، عند سماع خطواته الهابطة.

كان يعمل من حوالى الرابعة والنصف إلى الخامسة والنصف، ثم يأتى إلى غرفة المعيشة، ويقوم بإنفاق الوقت فى التراخى، إلى أن يحين الوقت (حوالى السادسة)، للصعود لفترة أخرى من الراحة، مع القراءة للروايات، ولفافة من التبغ.

تخلى مؤخرا عن تناول العشاء المتأخر، وكان يقوم بتناول وجبة شاى بسيطة فى السابعة والنصف (فى الوقت الذى كنا نتناول فيه العشاء)، مع بيضة واحدة أو قطعة صغيرة من اللحم. ولم يكن يستمر على الإطلاق فى البقاء فى الغرفة بعد وجبة العشاء، وكان يعتذر بقوله إنه امرأة عجوز، لابد من السماح لها بمغادرة الغرفة مع السيدات. وقد كان هذا واحدا من العلامات والنتائج الكثيرة، لضعفه واعتلال صحته بشكل مستديم. وكان من شأن نصف ساعة لا أكثر ولا أقل من المحادثة، أن تتسبب له فى ليلة بدون نوم، وربما الفقدان لنصف وقت عمل اليوم التالى.

<sup>(</sup>١) الماتى: شراب بشبة الشاى فى أمريكا الجنوبية

كان يشترك بعد العشاء مع والدتى فى "لعبة الطاولة"(١)، وكانا يقومان بلعب جولتين كل ليلة، وكان يتم على مدى السنوات العديدة، الاحتفاظ بسجل خاص بالجولات، التى ربحها كل منهما، وكان يهتم بشكل كبير بهذا السجل. وكان يصبح غاية فى الحيوية تجاه هذه الجولات، ويقوم بالندب بمرارة لحظه السيئ، والانفجار بغضب شديد زائف، لحظ والدتى الجيد.

كان يقوم -بعد انتهاء لعبة الطاولة- بقراءة أى كتاب علمى لنفسه فى غرفة المعيشة، وإذا كان هناك حديث كثير يدور هناك، ففى غرفة المكتب.

كان من شأنه في المساء – وهذا يعنى بعد أن يكون قد قرأ بقدر ما سمحت به قوته، وقبل أن تبدأ المطالعة بصوت مرتفع – أن يقوم في كثير من الأحيان بالاستلقاء على الأريكة، والإصغاء إلى والدتى وهي تعزف على "البيانو". ورغم أنه لم يكن يتمتع بأذن موسيقية جيدة، لكن كان لديه ولع حقيقى بالموسيقى الجيدة. وكان دائم التفجع (١) من أن استمتاعه بالموسيقى، قد أصبح كليلا مع العمر، إلا أن ولعه باللدن الجيد في حدود استرجاعاتى كان قويا. ولم أسمعه على الإطلاق وهو يهمهم (١)، بأكثر من لحن واحد، وهو أغنية "ويلزية" Welsh وهي "Ar hyd y nos"، والتي كان يؤديها بشكل صحيح، وأعتقد أنه كان أيضا معتادا الهمهمة بأغنية "أوتاهيتية" Otaheitan صغيرة. ونتيجة لافتقاده الأذن الموسيقية، فإنه كان غير قادر على التعرف على أي لحن،عند سماعه مرة أخرى، لكنه كان يظل ملازما لما يشعر بالحب له، وكثيرا ما كان من شأنه أن يقول – عندما يتم عزف مقطوعة يشيم من سيمفونيات بيتهوفن" Beethoven's symphonies، وقطعا خاصة بـ "هاندل" من سيمفونيات بيتهوفن" Beethoven's symphonies، وقطعا خاصة بـ "هاندل" المسطوعة المن يقل النه قائمة خاصة بجميع القطع، التي كان يميل إليها بشكل

Lament

Hum

Backgammon - الند د

<sup>(</sup>١) لعبة الطاولة = النرد

<sup>(</sup>۲) يتفجع

<sup>(</sup>۳) يهمهم

خاص، من بين تلك التي كانت والدتي نقوم بعزفها - مقدما بكلمات قليلة، الانطباع الذي تضيفه كل واحدة منها عليه - إلا أن تلك الملحوظات فقدت لسوء الحظ. وكان حساسا تجاه الاختلافات في الأسلوب (١)، وكان يستمتع بشكل شديد، بعزف الراحلة "السيدة فيرنون لاشينجتون" Mrs. Vernon Lushington، وفي يونيو ١٨٨١، عندما قام "هانسي ريختر" Hans Richter بزيارته في "داون"، تمت استثارته إلى الحماس الشديد، عن طريق أدائه الرائع على "البيانو". وكان يستمتع كثيرا بالغناء الجيد، وكانت مشاعره تتحرك إلى ما يقارب ذرف الدموع، عن طريق الأغاني العظيمة أو الحزينة. وكان غناء ابنة أخيه، "اللادي فارار" Lady Farrer، لأغنية "سولياتان" وقد أو الحزينة. وكان غناء ابنة أخيه، "اللادي فارار" عمل أبدا بالنسبة إليه. وقد كان متواضعا إلى أقصى حد فيما يتعلق بمذاقاته، وبالتالي كان يشعر بالسرور، عندما يجد أن الآخرين يتوافقون معه.

أصبح شديد الشعور بالإجهاد في الأمسيات، وبشكل خاص في السنوات الأخيرة، وكان يغادر غرفة المعيشة حوالي الساعة العاشرة، ويذهب إلى الفراش في العاشرة والنصف. وكانت لياليه في العادة سيئة، حيث كان يقوم في كثير من الأحيان بالاستلقاء وهو مستيقظ، أو يجلس في الفراش لساعات طويلة، وهو يعاني من الكثير من عدم الارتياح. وكان يعاني في الليل، من نشاط أفكاره، وكان من شأنه أن يصاب بالإجهاد، عن طريق قيام ذهنه بالتفكير في مشكلة، كان قد نبذها عن طيب خاطر. وكان يحدث في الليل أيضا، أن يقوم أي شيء تسبب في إغاظته (۲) أو إزعاجه أثناء النهار، بالتسلط عليه، وأظن أنه كان يشعر بالمعاناة في ذلك الحين، إذا لم يكن قد قام بالرد على خطاب خاص بشخص مزعج.

<sup>(</sup>١) أسلوب

مكنته القراءة المنتظمة، التي قمت بذكرها، والتي استمرت للكثير من السنين، من الاطلاع على كمية ضخمة من النوعيات الخفيفة من الأدب. وقد كان مغرما إلى أقصى حد بالروايات، وأتذكر جيدا، الطريقة التي كان يتوقع بها الشعور بالسرور، من أن تتم قراءة إحدى الروايات عليه، أثناء قيامه بالاستلقاء، أو إشعال لفافة تبغ. وكان يهتم بشكل قوى بكلّ من الحبكة (١) والأشخاص (٢)، وكان من شأنه أن يرفض بأى حال من الأحوال أن يعلم مسبقا، كيفية الانتهاء للقصة، وكان يعتبر التطلع إلى نهاية الرواية، على أساس أنها سمة أنتوية. ولم يكن يستطيع الاستمتاع بأى قصة لها نهاية محزنة، ولهذا السبب لم يكن يميل إلى "جورج إليوت" George Eliot، رغم أنه كثيرا ما كان يتحدث بدفء، مادحا رواية "سايلاس مارنر" Silas و "الأنسة أوستن" Miss Austen، و "السيدة جاسكيل" Mrs. Gaskell، إلى حد أنه لا يمكن قراءة أعمالهم أكثر من ذلك. وكان يضع تحت يده اثنين أو ثلاثة من الكتب في نفس الوقت - كرواية، وربما سرد حياة ذاتية، وكتابًا خاصًا بالرحلات. ولم بكن بقوم كثير ا بقراءة الكتب غير المألوفة أو القديمة المستوى، لكنه كان يتمسك في العادة بقراءة الكتب المعاصرة، التي يحصل عليها من مكتبة تقوم بالترويج للقراءة.

لا أظن أن مذاقاته الأدبية وآراءه، كانت على مستوى متوافق مع بقية ذهنه. وكان يعتبر نفسه حرغم وضوح الرؤية أمامه، بالنسبة لما يعتقد أنه جيد خارج المجال تمامًا، فيما يتعلق بأمور الأذواق الأدبية، وكان كثيرا ما يتحدث عما يفضله أو لا يفضله هؤلاء المنغمسون فيه، كما لو كانوا يقومون بتشكيل طائفة، لا يدعى الانتماء إليها.

Plot

Characters

<sup>(</sup>١) حبكة (للقصمة)

كان يميل في جميع الأمور المتعلقة بالفن، إلى السخرية من النقاد المعترف بهم (۱)، وكان يقول إن آراءهم تتشكل، عن طريق النمط السائد (۱). وبناء على ذلك، فقد كان من شأنه في أمور الرسم أن يقول، كيف كان كل شخص في أيامه يشعر بالإعجاب بروائع فنية، أصبحت حاليا مهملة. ولعله من الممكن تقريبا اعتبار ولعه بالصور كرجل يافع، كدليل على أنه كان لديه تقدير مرتفع لرسم الشخصيات، على أساس أنه عمل فني، وليس على أساس أنه رسم مماثل للأصل. ومع ذلك فإنه كثيرًا ما كان يتحدث بشكل ساخر، عن القيمة الفنية المتواضعة للرسومات الشخصية، وكان يقول إن أى صورة ضوئية (٢)، تساوى أى عدد من الصور المرسومة، كما لو كان غير قادر على رؤية القيمة الفنية، الموجودة في الصورة الشخصية المرسومة. ولكن كان يتم في العادة التصريح بذلك، أثناء محاولاته لحثنا على التخلى عن فكرة العمل على رسم صورة شخصية له، وهي عملية مضجرة (٤) الى أقصى حد بالنسبة له.

تم تدعيم هذه الطريقة من النظر إلى نفسه على أساس أنه جهول<sup>(٥)</sup>، في جميع الشئون المتعلقة بالفن، عن طريق انعدام الادعاء، وهو الشيء الذي كان جزءا من طابعه. وقد كانت لديه فيما يتعلق بمسائل التذوقات- بالإضافة إلى الأشياء الأكثر جدية- الشجاعة الخاصة بآرائه. إلا أننى أتذكر حالة قد تبدو مناقضة لذلك، فعندما كان يقوم بالتطلع إلى رسومات "تيرنر" Turner، الموجودة في غرفة نوم "السيد راسكين" Mr. Ruskin، لم يعترف - كما حدث فيما بعد - بأنه لا يستطيع تبين شيء على الإطلاق، لما كان "السيد راسكين" يرى فيها. لكن هذا

Professed (۱) معترف به

Fashion (٢) النمط السائد

Photograph (٣) صورة ضوئية

Irksome (٤) مضجرة = مؤرقة Ignoramus

<sup>(</sup>٥) جهول

القدر القليل من الادعاء لم يكن في صالحه، ولكنه كان لصالح المجاملة لمضيفه (۱). وقد شعر بالسرور والرغبة في الضحك، عندما أحضر إليه "السيد راسكين" فيما بعد، بعضا من الصور الضوئية (أعتقد أنها كانت صور شخصيات " قـاندايك" (Vandyke)، وكان يبدو أنه كان معتزا بشكل لطيف، باستطلاع رأى والدى عنهم.

كان القدر الكبير من قراءاته العلمية باللغة الألمانية، وقد كان ذلك مجهدا للغاية بالنسبة له، وكنت أصطدم كثيرا عند اطلاعي على أي كتاب بعده، برؤية علامات قلم الرصاص المخطوطة كل يوم، في الموضع الذي توقف عنده، التي توضح مدى القدر القليل الذي كان يستطيع قراءاته في كل مرة. وكان معتادا على أن يطلق على اللغة الألمانية كلمة "اللعينة" Verdammte، ويقوم بنطقها كما لو كانت كلمة إنجليزية. وكان ساخطا<sup>(٢)</sup> بشكل خاص على الألمان، لأنه كان مقتنعا بأن في استطاعتهم الكتابة بشكل سهل إذا أرادوا، وكثيرا ما كان يقوم بامتداح "الدكتور ف. هيلدبراند" Dr. F. Hildebrand لكتابته بالألمانية، بنفس الوضوح المماثل للكتابة باللغة الفرنسية. وكان يقوم في بعض الأحيان بإعطاء جملة ألمانية إلى أحد الأصدقاء، وهي سيدة ألمانية محبة لوطنها<sup>(٣)</sup>، وكان معتادا السخرية منها، إذا لم تتمكن من ترجمتها بشكل فصيح (٤). وقد قام هو شخصيا بتعلم اللغة الألمانية، عن طريق المجاهدة باستخدام قاموس<sup>(c)</sup>، وكان يقول إن الطريقة الوحيدة المتاحة أمامه، هي أن يقوم بقراءة إحدى الجمل، وتكرارها مرات عديدة جدا، ومن شأن المعنى في النهاية أن يتراءى له. وعندما بدأ في تعلم اللغة الألمانية منذ وقت طويل مضيى، كان يتباهي<sup>(٦)</sup> بذلك أمام "السير ج. هوكر" Sir J. Hooker، الذي كان يجيب، "آه، يا رفيقي العزيز هذا لا يعتبر شيئا كبيرا، لقد بدأت في تعلمها مرات كثيرة".

Host (1) مضيف

Indignant دناقم (۲)

Patriotic (7) محب لوطنه = وطنى

(٤) فصیح

(٥) قاموس = معجم

(۱) يتباهى Boast

تمكن رغم افتقاده قواعد النحو، من التوافق بشكل حسن مع اللغة الالمانية، وكانت الجمل التى فشل فى فهم كنهها، بشكل عام جملا صعبة بالفعل. ولم يكن يحاول على الإطلاق التحدث باللغة الألمانية بشكل صحيح، ولكنه كان يقوم بالنطق (۱) بالكلمات، كما لو كانت إنجليزية، وقد كان ذلك يقوم بتمثيل صعوبة ليست بالقليلة، عندما كان يقوم بقراءة أى جملة ألمانية ويطلب ترجمتها. لقد كانت لديه بالتأكيد أذن سيئة، بالنسبة للأصوات الملفوظة، بحيث كان من المستحيل له استيعاب الاختلافات الدقيقة فى نطق الألفاظ.

كان من الملحوظ اهتمامه العريض بالفروع العلمية، التي لم يكن متخصصا فيها شخصيا. وقامت عقائده في العلوم الأحيانية، بجعل نفسها محسوسة بشكل عريض، إلى درجة أنه كان هناك شيء مثير للاهتمام بالنسبة له، في معظم أقسامه. وقد قام بقراءة قدر كبير من الأعمال المتميزة بشكل خاص، وأجزاء كبيرة من الكتب المرجعية (۲)، مثل كتاب "هوكسلي" واللاجنة المرجعية (۱۳)، مثل كتاب مثل علم الأجنة " Embryology للافقاريات "الماور" وكتاب مثل علم الأجنة المعالمية لخط تخصصه بأي معيار. ورغم عدم قيامه بدر اسة الكتب المفصلة، من النوع المتخصص في حقل ضيق من المعرفة أن إلا أنه كان يشعر بأقوى درجة من الزعجاب بها.

كان يشعر فى العلوم غير الأحيائية بتعاطف شديد مع العمل، الذى لم يكن فى استطاعته فى الحقيقة الحكم عليه. وعلى سبيل المثال، فإنه كان معتادا القراءة لكل الموجود فى مجلة "الطبيعة" Nature تقريبا، رغم أن الكثير منها يتعامل مع الرياضيات والفيزياء. وكثيرا ما كنت أسمعه يقول إنه يحصل على نوع من الإشباع فى قراءة مقالات تستعصى على فهمه. وأتمنى لو كان فى استطاعتى تقليد الطريقة، التى كان يقوم بها بالسخرية من نفسه نتيجة لذلك.

(۱) ينطق

. (۲) کتاب مرجعی

(٣) مقال متخصص في حقل ضيق من المعرفة

٢) مقال متخصيص في حقل ضيق من المعرفة

Text book

من الأشباء الجديرة بالملاحظة أيضا، كيف كان يحتفظ باهتمامه تجاه المواضيع التي قام بالعمل عليها من قبل. وقد كان هذا هو الحال بشكل لافت للنظر، بالنسبة لعلم طبقات الأرض. وقام في أحد خطاباته إلى "السيد جود" . Mr. Judd، بالإلحاح عليه أن يأتي لزيارته، قائلا إنه منذ وفاة "لايل" أصبح من النادر له على الإطلاق، الانغماس في محادثة جيولوجية. وقد قامت ملاحظاته التي قام بها، قبل بضع سنوات فقط من وفاته، حول الحصى (1) العمودى أموجود في الركام المجروف<sup>(۲)</sup> عند "ساوثهام بتون" Southampton، وتم تناولها في خطاب إلى "السيد جيكى" Mr. Geikie، بنقديم حالة أخرى. وقد قام مرة أخرى - في خطابات إلى "الدكتور دو هرن" Dr. Dohrn بإظهار أن اهتمامه بالبرنقيلات (٤) لا يزال حيا. وأعتقد أن ذلك كله يرجع، إلى حيوية ومثابرة ذهنه - وهي خاصية سمعته يتحدث عنها، كما لو كان يشعر أنه موهوب من جهتها بشكل قوى. ولم يكن ذلك راجعا لأنه كان معتادا على استخدام أي عبارات على هذه الشاكلة عن نفسه، ولكن كان من شأنه أن يقول، إن لديه القدرة على الإبقاء على أي موضوع أو تساؤل، أمام عينيه بشكل ما، لعدد كبير من السنين. ويظهر مدى امتلاكه لتلك القدرة عندما نضع في الاعتبار، عدد المعضلات المختلفة التي قام بحلها، والفترة المبكرة التي بدأت فيها بعض تلك المعضلات، في شغل باله.

Pebbles

<sup>(</sup>۱) حصی

<sup>(</sup>۲) عمودی

Upright

<sup>(</sup>٣) الركام المجروف

Drift

<sup>(</sup>٤) البرنقيلات: حيوانات بحرية قشرية تعلق بالصخور من رتبة هدابيات الأقدام



لوحة (٥١) تشارلس في شيخوخته

لقد كانت علامة مؤكدة على أنه معتل، عندما يتكاسل، في أى من الأوقات المخالفة لساعات راحته المنتظمة، حيث لم يكن هناك انتهاك لنظام حياته، طوال المدة التي يكون فيها صحيحا بشكل معتدل. وكانت أيام الأسبوع، وأيام الآحاد، تمر متشابهة، وكل منها محتفظ بالفترات المحددة للعمل والراحة. ومن المستحيل تقريبا لأى شخص- باستثناء هؤلاء الذين كانوا يراقبون حياته اليومية- أن يتبين مدى ضرورة الوتيرة (۱) المنتظمة، التي قمت بتصويرها، لإبقائه في حالة جيدة، ومدى المعاناة والصعوبة التي كانت تتم بها المحاولة لإنجاز أي شيء يتعدى ذلك. وكان أي لقاء عام له، حتى أكثرها تواضعا، يمثل مجهودا بالنسبة له. فقد قام في عام المعاناء بالذهاب إلى كنيسة قرية صغيرة، من أجل زواج ابنته الكبرى، لكنه استطاع بالكاد، تحمل التعب الناتج عن تواجده، على مدى الاحتفال القصير الذي تم. ومن الممكن أن يقال نفس الشيء، عن المناسبات القليلة الأخرى، التي تواجد فيها في الاحتفالات المماثلة.

أتذكر رؤيته منذ سنوات طويلة ماضية، في احتفال بتعميد طفل، وهي ذكرى ظلت تلازمني، حيث إنها بدت لنا ونحن أطفال، على أساس أنها حدث خارج عن المعتاد وغير طبيعي. وأتذكر بوضوح منظره في جنازة أخيه "إراسموس"، عند وقوفه أثناء تناثر الجليد، وهو متدثر بعباءة جنائزية (٢) طويلة سوداء، بمظهر وقور واستغراق حالم (٢) حزين.

عندما عاد- بعد مرور فاصلة تقدر بالكثير من السنين- إلى حضور اجتماعات "الجمعية اللينيائية" Linnean، تم الشعور بأن ذلك، كان في الحقيقة، شيئا يمثل مهمة خطيرة، لا يمكن الإقدام على اتخاذ قرار بها، بدون الكثير من المخاوف، ومن الصعب القيام بتنفيذها، بدون تحمل الكثير من المعاناة التالية لذلك.

<sup>(</sup>۱) وتيرة

<sup>(</sup>۲) جنازة **=** مأتم

<sup>(</sup>٣) استغراق حالم

وبنفس الطريقة حضر حفلة إفطار، أقيمت عند "السير جيمس باچيت" Sir Hames ، مع بعض الضيوف المتميزين للمؤتمر الطبى (فى عام ١٨٨١)، بالتسبب فى إجهاد شديد له.

كان الصباح الباكر هو الوقت الوحيد، الذي يستطيع فيه القيام بأى مجهود من أى نوع، مع الإفلات النسبى من العقوبة. وبذلك كان من المفضل عنده، القيام بزيارة أصدقائه العلميين في "لندن"، في وقت مبكر مثل العاشرة صباحًا. ونتيجة لنفس السبب، كان يبدأ رحلاته، بواسطة أكثر قطار مبكر ممكن، وكان معتادا الوصول إلى منازل أقاربه الموجودين في "لندن"، عندما يكونون على وشك ابتداء يومهم.

كان يقوم بالاحتفاظ بسجل يوميات دقيق، خاص بالأيام التي كان يعمل فيها، وتلك التي كان اعتلال صحته، يمنعه فيها من العمل، لكي يكون من الممكن له، تحديد عدد الأيام التي كانت خاملة في أي سنة مطلوبة. وكان هذا السجل اليومي، عبارة عن مفكرة (١) صفراء صغيرة، كانت تترك مفتوحة على رف المدفأة (١)، مرتكزة على المفكرات الخاصة بالسنوات السابقة – وكان يقوم أيضا بتسجيل اليوم الذي يبدأ فيه أي رحلة، وذلك الخاص بعودته.

كانت أكثر رحلاته تكرارا، عبارة عن زيارات لمدة أسبوع إلى "لندن"، وذلك إما إلى منزل أخيه (٦ شارع "الملكة آن" Queen Anne Street)، وإما إلى منزل ابنته (٤ شارع بريانستون Bryanston). وكان يتم في العادة إغراؤه عن طريق والدتي، بالقيام بتلك الزيارات القصيرة، عندما يكون قد أصبح من الواضح نتيجة لتكرار "الأيام السيئة"، أو نتيجة للدوار (٦) الذي يصيب رأسه، أنه تعدى طاقته

Diary

Mantel - piece

<sup>(</sup>١) مفكرة = دفتر يوميات

<sup>(</sup>٢) رف المدفأة

Swimming

<sup>(</sup>۳) دو ار

في العمل(1). وكان يقوم بالذهاب وهو غير مرحب بذلك، ويحاول عقد الصفقات الشديدة معها، مشترطا- على سبيل المثال- أن من شأنه أن يعود بعد خمسة أيام بدلا من سنة. وكان لابد من البدء في حزم الأمنعة حنى لو كانت مغادرة المنزل لا تتعدى أكثر من أسبوع واحد، في وقت مبكر من اليوم السابق، وكان يقوم بنفسه بالجزء الرئيسي منه، وكانت المشقة التي تتسبب فيها الرحلة على الأقل مؤخرا، ترتكز بشكل رئيسي في التوقع<sup>(٢)</sup>، وفي الشعور البائس الذي يقوم بغمره، والذي كان يعاني منه قبل بدء الرحلة مباشرة. بينما تقوم رحلة طويلة المدة إلى حد ما، مثل تلك التي قام بها إلى "كونيستون" Coniston، بإجهاده بمقدار قليل بشكل مثير للدهشة، عند الوضع في الاعتبار، مدى العجز الذي كان يعاني منه، وقد استمتع بها بالتأكيد، وبطريقة صبيانية تقريبا، وإلى حد غريب.

ورغم أنه قال، إن البعض من تذوقاته الجمالية (٢) قد عانت من الاضمحلال التدريجي، فإن ولعه بالمناظر الطبيعية ظل يانعا وقويا. وكانت كل مسيرة له في "كونيستون" تمثل بهجة جديدة، ولم يشعر بالتعب على الإطلاق من الإطراء على جمال الريف شديد التحدر  $^{(2)}$  المتقطع بالتلال، الموجود عند رأس البحيرة $^{(2)}$ .

كانت واحدة من الذكريات (١) السعيدة الخاصة بذلك الوقت (عام ١٨٧٩)، زيارة باعثة على البهجة إلى "جراسمير" Grasmere: "اليوم المثالي" كما كتبت أختى، القد استطاع الاستمتاع الشديد والغيض الروحى لوالدى، أن يقوما بتشكيل صورة في ذهني، أحب أن أقوم بالتفكير فيها. فقد كان من النادر أن يستطيع البقاء يدون حركة في العربة أثناء دورانها، وكان يقوم بالنهوض والإعجاب بالمنظر من

Overwork (١) يتعدى الطاقة في العمل \*

Aesthetic tastes

Anticipation

Hilly

Memories

<sup>(</sup>٢) التوقع

<sup>(</sup>٣) التذوقات الجمالية

<sup>(</sup>٤) شديد التحدر = كثير التلال

<sup>(</sup>٥) بعيرة

<sup>(</sup>٦) نکر بات

Lake

كل نقطة جديدة، وظل حتى أثناء العودة ممتلنا بجمال "مياه رايدال" Rydal Water، رغم أنه لم يكن يسمح بقول، أن "جراسمير". تتساوى على الإطلاق، مع "كونستون" المحبوبة له.

بجانب تلك الرحلات الطويلة، كانت هناك زيارات أقصر مدة لمختلف الأقارب مثل منزل زوج أخته، بالقرب من "تل ليث" Leith Hill، وإلى ابنه بالقرب من "ساوثهام پتون" Southampton. وكان يشعر دائما بالاستمتاع بشكل خاص من التجوال(۱) على الأرض المفتوحة الخشنة، مثل الأراضى المشاع(۱) بالقرب "تل ليث" و"ساوثهام پتون"، والأراضى البور(۱) المغطاة بنبات الخلنج(أ)، التابعة ليثابة أشداون" Ashdown Forest، أو "الأرض الوعرة" Rough بالقرب من منزل صديقه "السير ثوماس فارير" Sir Thomas Farrer. ولم يكن خاملا على الإطلاق، حتى وهو في تلك الرحلات، وكان يعثر على أشياء يقوم بمراقبتها. فقد الإطلاق، حتى وهو في تلك الرحلات، وكان يعثر على أشياء يقوم بمراقبتها. فقد قام في "هارتفيلد" Hartfield، بمراقبة نبات ورد الشمس(٥) وهو يقوم بالإمساك بالحشرات وخلافها، وقام في "توركي" Torquay، بمراقبة تلقيح إحدى السحلبيات(١) (الزهرة المستدفة)(١)، وقام باكتشاف علاقات الشقين الجنسيين(٨)، في نبات الزعر (٩).

|            | <del></del>                     |
|------------|---------------------------------|
| Ramble     | (۱) يتجول                       |
| Commons    | (٢) الأراضى المشاع              |
| Wastes     | (٣) الأراضى البور               |
| Heath      | (٤) نبات الخلنج                 |
| Drosera    | (٥) نبات ورد الشمس = الدروسير ا |
| Orchids    | (٦) السحلبيات                   |
| Spiranthes | (٧) المزهرة المستدقة •          |
| Sexes      | (^) الشقان الجنسيان *           |

Thyme

(٩) نبات الزعتر = الصعتر = الربحان = من الفصيلة الشفوية

كان يشعر دائما بالفرح الشديد للرجوع إلى المنزل، بعد انتهاء رحلاته، وكان يستمتع بشكل كبير بالترحاب، الذى يلقاه من كلبته "بولى"، التى كان من شأنها أن تصبح جامحة (۱) من فرط الإثارة، وتلهث (۱)، وتصرخ بصوت حاد (۱)، وتتدفع بسرعة فى كل مكان فى الغرفة، وتقفز على ومن فوق الكراسى، وكان معتادا أن يقوم بالانحناء منخفضا، ضاغطا وجهها إلى وجهه، ويتركها تلعقه، ويتحدث إليها بصوت رقيق ملاطف فريد.

كان لدى والدى القدرة على منح تلك الرحلات الصيفية سحرا، كان يتم الشعور به بقوة، عن طريق جميع أفراد العائلة. فقد كان ضغط العمل فى المنزل، يبقيه على أقصى حد من قدراته على الاحتمال، وعندما يتحرر منه، كان يقدم على رحلاته باستمتاع شبابى، كان يجعل صحبته شيئا ممتعا، وكنا نشعر أننا رأينا منه على مدى أسبوع من الرحلة، أكثر مما نراه منه على مدى شهر فى المنزل.

إلا أن بعضا من تلك التغيبات عن المنزل، كان له تأثير مثبط عليه، حيث يبدو عندما يكون مثقلا بشكل كبير بالعمل قبلها، كما لو كان من شأن الغياب للتوتر (٤) المعتاد، أن يسمح له بالسقوط في حالة معينة، من اعتلال الصحة.

Wild (۱) جامح

Pant (۲) يلهث Squcak (۳)

(۱) ينظر ع بنطوت عاد (۱) تو تر (۱) و تر

(a) دوار Sickness

الجيد للعلاج عليه، ويبدو أنه ظن أنه عثر على شفاء من متاعبه، ولكن مثل جميع سبل العلاج (١) الأخرى كان لها تأثير عابر فقط. إلا أنه وجد فى أول الأمر، أنه جيد جدا له، إلى درجة أنه عندما عاد إلى المنزل، شيد لنفسه حمام منضحة (١)، وتعلم رئيس الخدم (١)، أن يكون رجل الحمام (١) الخاص به.

قام بالعديد من الزيارات إلى "موربارك" Moor Park، ومؤسسة "الدكتور لان" Dr. Lane للمعالجة بالمياه، الموجودة في "ساري" Surrey، في موقع ليس بعيدًا عن "الدرشوت" Aldershot، وكانت تلك الزيارات مرضية، وكان يقوم دائمًا بتذكرها بسرور. وقد قام "الدكتور لان" بتقديم استرجاعاته الخاصة بوالدي، في "محاضرة حول تشارلس داروين"، بواسطة "دكتور ريتشاردسون" Dr. Richardson، التي أقتبس منها:-

"لقد كان محاطا بالطبع، "في مؤسسة عامة مثل تلك الخاصة بي، بأنماط عديدة التنوع<sup>(٥)</sup> من الطباع، وبأشخاص من كلّ من الشقين الجنسيين، غالبيتهم مختلفون عنه بشكل كبير – وبالاختصار، كانوا أشخاصا شائعين، مثل الأغلبية الموجودة في كل مكان، لكن المماثلين له على الأقل، كانوا رفاق إنسانية ورفقاء مرض. ولم يحدث على الإطلاق أن كان أي واحد منهم أكثر لطفا<sup>(١)</sup>، أو أكثر توددا، أو أكثر سحرا بمعنى الكلمة، عما كان عليه هو شخصيا بشكل عام" ... "ولم يهدف على الإطلاق، كما يحدث في كثير من الأحيان مع المتحدثين، إلى احتكار (٧) للمحادثة. وكان مسروره مستمدا من العطاء بدلا من الأخذ، وكان مستمعا جيدا بقدر

(۱) وسيلة علاج

Douche-bath (۲) حمام منضحة (۲) الخد. (۳) الخد.

<sup>(</sup>٣) رئيس الخدم (٣) Bathman

Bathman
 (٤) رجل الحمام

 Multifarious
 عييد التنوع

<sup>(</sup>٦) لطف

<sup>(</sup>۷) يحتكر

ما هو متحدث جيد. ولم يقم على الإطلاق بالقاء العظات (١) و لا الخطب (٢)، لكن حدیثه - سواء بشکل وقور أو شکل هزلی (وقد کان ذلك يتم عندما يحين دوره) -كان ملينًا بالحياة والملح، وكان سريعا، ومشرقا، وملينًا بالحيوية".

من الممكن القيام بجمع فكرة عامة عن علاقته بعائلته وأصدقائه، مما سبق سرده، ولعله من المستحيل محاولة الوصول إلى تقرير كامل عن تلك العلاقات، لكن تخطيطًا كفافيا أكثر امتلاء بشكل بسيط، قد لا يكون شيئا مستبعدا. فلا أستطيع الحديث بالنسبة إلى حياته الزوجية، إلا بأكثر طريقة مختصرة. فقد كان يتم إظهار طبيعته الرقيقة والمتعاطفة في علاقته تجاه والدني، في أكثر السيماء جمالا. وكان يجد سعادته في تواجدها، وأصبحت من خلالها حياته، التي كان من الممكن أن تكون مظللة بالكآبة، مفعمة بالقناعة والبهجة الهادئة.

قام كتاب "التعبير عن الانفعالات" Expression of Emotions، بإظهار كيف كان يقوم بمراقبة أطفاله بشكل حميم، وكانت من الأشياء المميزة له (كما سمعته يقول)، إنه كان رغم تلهفه على المراقبة بشكل دقيق، للتعبير الخاص بطفل يبكى، إلا أن تعاطفه مع الأسي، كان يقوم بإفساد مراقبته. ويوضح دفتر ملحوظاته- الذي كان يقوم فيه بتسجيل أقوال أطفاله الصغار - السرور الذي كان يستمده منهم. ويبدو أنه كان لا يزال يحتفظ بنوع من الذكرى المفعمة بالندم عن أيام الطفولة، التي خبت أضواؤها، وبناء على ذلك، قام في "الاسترجاعات" بكتابه: "عندما كنتم صغارا جدًّا في العمر، كان مثار بهجتى أن ألهو معكم جميعًا، وأعتقد أن ذلك كان يتم بتحسر (<sup>۲)</sup>، بأن مثل تلك الأيام، لا يمكن أن تعود مرة أخرى".

Sigh

Preach (۱) يعظ Prose

<sup>(</sup>٢) يخطب (نثرا)

من الممكن لى أن أقوم بالاقتباس، على أساس التوضيح لرقة طبيعته، لبعض الجمل المأخوذة عن تقرير خاص بابنته الصغيرة "آنى" Annie، تمت كتابتها بعد مرور بضعة أيام على وفاتها:-

"وأنا أقوم بكتابة هذه الصفحات القليلة، لأننى أفكر في السنوات القادمة، فإذا كان لنا أن نعيش، فسوف تقوم الانطباعات التي يتم وضعها الآن، بالاستدعاء بشكل أكثر حيوية، لمميزاتها الرئيسية. حيث تتمثل السمة الرئيسية في مزاجها التي تتبثق على الفور أمامي، من أي نقطة أستعيد فيها النظر إليها، في مرحها الطافي (١) الممزوج (١) باثنين من المميزات الأخرى، وهما بالتحديد. حساسيتها التي من الممكن بسهولة إغفالها عن طريق أي شخص غريب، وحنانها الشديد. وكان مرحها وحيوية الشباب يشعان من سيمائها بأكملها، وكانت تجعل كل حركة لها، مرنة ومليئة بالحياة والنشاط. وكان من الممتع والمبهج التطلع (١) إليها. ويقوم متسارعة أثناء هبوطها درجات السلم، ومعها قبصة مختلسة من السعوط لتقديمها بتعدى تقريبا إلى الاسترسال في الصخب (١)، أثناء لهوها مع أبناء عمومتها فان يتعدى تقريبا إلى الاسترسال في الصخب (١)، أثناء لهوها مع أبناء عمومتها فان ملحة واحدة من عيني، حتى لو لم تكن خاصة بالاستياء (١) (وذلك لأنني أحمد الله، على أنني لم ألق مثل تلك النظرة عليها)، ولكن تلك المفتقدة للتعاطف، كان من شأنها أن تقوم بتغيير قسماتها بأكملها لبضع دقائق.

<sup>(</sup>۱) ينقضى الأجل \*

Buoyant (۲) طافی

Tempered (7) axie 5

Behold = ينظر (٤) يَكَطَلَع = ينظر (٥) الصحنب (٥) الصح

الاستياء Displensure (٦)



لوحة (٥٢) "آنى" ابنة "تشارلس داروين" التى توفيت فى عام ١٨٥١

كانت "النقطة الأخرى الموجودة في طابعها- والتي قامت بجعل مرحها ومعنوياتها غاية في الإمتاع- تتمثل في حنانها الشديد، والذي كان ذا طبيعة تشبثية وتربيتية إلى أقصى حد. وقد قام ذلك بإظهار نفسه عندما كانت طفلة رضيعة، في صورة أنها لم تكن ترتاح بدون القيام بلمس والدتها، عندما تكون في الفراش معها، وكان من شأنها مؤخرا، عندما تكون متوعكة (١)، أن تقوم بمداعبة إحدى أذرع أمها لمدة زمنية ما. ويبدو عندما تكون معتلة جدا، أن رقاد أمها بجوارها، كان يقوم بتسكينها بطريقة مختلفة تماما، عما يمكن لذلك أن يفعله، مع أي طفل آخر من أطفالنا. وكذلك كان الأمر معى، حيث كان من شأنها في أي وقت تقريبا، أن تقوم بقضاء نصف ساعة، في ترتيب شعر رأسي، وتسمى ذلك "لتجعله جميلا"، أو تقوم العزيزة المسكينة، بتسوية ياقاتي وأكمامي - وبالاختصار، في ملامستي.

لقد كانت بجانب مزاجها المرح بهذا الشكل، ودودهٔ $^{(7)}$ ، وصريحهٔ $^{(7)}$ ، ومتفتحة (٤)، وواضحة، وطبيعية، وبدون أي ظل من التحفظ (٥). وكان ذهنها بأكمله نقيا وشفافا. وكان أى شخص يشعر أنه يعرفها بشكل شامل، وأنه يستطيع الوثوق بها. وكنت دائما أفكر، أنه قد يكون من المقدر لنا، أن يكون لدينا في عمرنا المتقدم، روح محبة واحدة على الأقل، والتي لا يمكن أن يقوم أي شيء بتغييرها. وقد كانت جميع حركاتها مملوءة بالحيوية والنشاط، وعادة ما يكون ذلك بشكل رشيق. وعندما كانت تقوم بالتجول معى حول الممشى الرملي، رغم قيامي بالسير بسرعة، فإنها كثيرا ما كانت تسبقني، حاجلة على قدم واحدة (١)، بطريقة رشيقة إلى أقصى حد، وفمها مشرق طوال الوقت، بأعذب الابتسامات. وكانت لديها أحيانا

**Poorly** 

(١) متوعك

Cordial

(٢) ودود

Frank

(۲) صریح

Open

(٤) متفتح

Reserve

(٥) التحفظ

(٦) يحجل بقدم واحدة \*

Pirouetting

طريقة دلال جميلة تجاهى، مازالت ذكراها ساحرة. وكانت تقوم في كثير من الأحيان، باستخدام لغة مبالغ فيها، وعندما كنت أقوم بممازحتها(١) عن طريق المبالغة فيما قالته، فاننى أرى الآن بوضوح تام، الرفعة الصغيرة للرأس، وهتافها "أوه، يا والدي، عليك أن تشعر بالخجل ". كانت تصرفتها أثناء المرض الأخير القصير الأمد، في الحقيقة ملائكية (٢) حيث لم تشك ولو مرة واحدة، ولم تصبح نكدة الطباع (٢) على الإطلاق، وكان لديها مراعاة للأخرين، وكانت شاكرة بأكثر الطرق رقة ومثيرة للشفقة، لكل شيء يتم القيام به من أجلها. وعندما أصبحت منهكة بدرجة جعلت من الصعب عليها أن تتكلم، كانت تقوم بامتداح كل شيء، يتم تقديمه إليها، وقالت عن إحدى وجبات الشاي، أنها "كانت جيدة بشكل جميل". وعندما قمت بإعطائها بعض الماء قالت "أشكرك بشدة"، وأعتقد أن تلك قد كانت الكلمات الأخيرة الثمينة، التي تم توجيهها إليَّ على الإطلاق، من شفتيها العزيزتين.

القد فقدنا البهجة الموجودة في المنزل، وسلوان تقدمنا في العمر. ولابد أنها كانت تعلم مدى الحب الذي نكنه لها. وباليتها تستطيع أن تعلم الآن، كيف أننا مازلنا وسوف نظل إلى الأبد، نشعر بالحب العميق والرقيق لوجهها العزيز البهيج! فلتحل عليها اليركات!. ٣٠ إيريل ١٨٥١.

قمنا جميعنا كأطفال له، باستمداد السرور بشكل خاص، من الألعاب التي كان يقوم بها معنا، لكنني لا أعتقد أنه كان يقوم بالتهريج (٤) كثير ا معنا، وأعتقد أن صحته منعته من أي لعب خشن. وكان يقوم في بعض الأحيان بسرد القصص علينا، وهو الشيء الذي كان يعتبر شيئا ممتعا بشكل خاص، وكان ذلك جزئيا بناء على ندرة حدوثه.

<sup>(</sup>۱) يمازح = يمتحن

Quiz (٢) ملائكي Angelic

<sup>(</sup>٣) نكد الطباع Fretful

<sup>(</sup>٤) پهرج = يصخب Romp

تتضح الطريقة التي اتبعها في تنشئتنا، عن طريق قصة صغيرة تدور حول أخى "ليونارد" Leonard، والتي كان والدى مغرما بسردها. فإنه حضر إلى غرفة المعيشة ووجد "ليونارد" يتراقص فوق الأريكة، وهو ما كان ممنوعا، من أجل المحافظة على اليابات (١)، وقال "أوه يا ليني، ليني، هذا ضد جميع القواعد"، وتلقى كرد لذلك "إذن، أعتقد أنه من الأفضل لك أن تخرج من الغرفة". ولا أصدق أنه فاه بأي كلمة غاضبة لأي من أطفاله في حياته، لكنني متأكد من أنه لم يتطرق إلى أذهاننا على الإطلاق ألا نطيعه. وأتذكر جيدًا إحدى المناسبات، التي قام فيها والدي بتأنيبي (٢) لشيء من الإهمال، ومازلت أسترجع الشعور بالكتابة الذي حل علي، والعناية التي قام باتخاذها لتشتيت ذلك، عن طريق التحدث معى بعد ذلك بقليل، بشكل رقيق خاص. وقد ظل يحتفظ بطريقته المبهجة والحنونة تجاهنا طوال حياته. وأتعجب في بعض الأحيان من استطاعته القيام بذلك، رغم انتسابه لعرق متحفظ (٦) على شاكلتنا، ولكننى ارجو أن يكون قد علم، بمدى استمتاعنا بكلماته وأسلوبه، اللذين ينمان عن الحب. وكم من المرات- بعدما أصبحت رجلا- وددت عندما كان أبي بقف خلف الكرسي الذي أجلس عليه، أن يكون من شأنه القيام بتمرير يده فوق شعرى، كما كان يفعل عندما كنت صبيا. وقد سمح الأطفاله البالغين بالضحك معه وعليه، وكان بشكل عام على علاقات متبادلة (٤) تسودها المساواة (٥) الكاملة معنا.

Spring

Reprove

Undemonstrative

Terms

Equality

(١) ياى = زنبرك

(٢) يؤنب = يوبخ

(٣) متحفظ (في التعبير عن المشاعر والعواطف)

(؛) علاقات متبادلة

(٥) مساواة

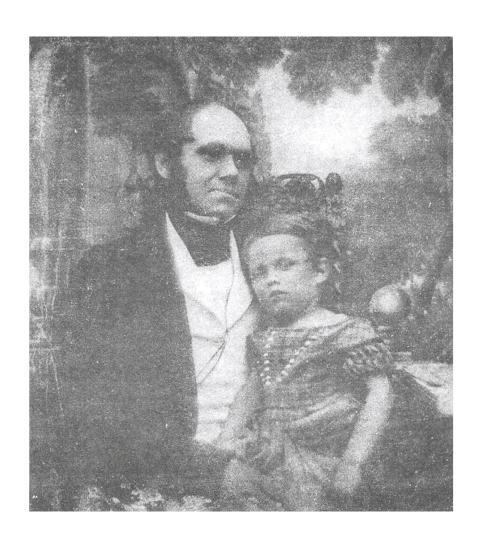

لوحة (٥٣) تشارلس داروين مع أحد أبنائه

كان شديد الاهنمام بشكل دائم، بخطط وإنجازات كل واحد منا. وكنا معتادين السخرية منه، ونقول إنه لا يثق في أولاده، لوجود القليل من الشك لديه، حول قيامهم بشيء من العمل، الذي لم يكن يشعر بالثقة في أن لديهم علما كافيًا به. وعلى الجانب الآخر، فإنه كان يميل بشكل كبير، إلى أخذ وجهة نظر محابية لما كنا نقوم به. وعندما كنت أظن أنه قام بوضع قيمة غاية في الارتفاع، على أي شيء قمت به، فإنه كان معتادا إظهار سخطه، وكان يميل إلى الانفجار في غضب مصطنع. وقد كانت شكوكه جزءا من تواضعه، فيما يتعلق بأي شيء مرتبط به شخصيا بأي طريقة، وكانت آراؤه المحابية لأعمالنا، ناتجة عن طبيعته المتعاطفة، التي جعلته متساهلا(۱) مع كل شخص.

كان يحافظ دائمًا على التعبير لأطفاله بأسلوبه الممتع، عن تشكراته، ولم أقم على الإطلاق بتحرير خطاب، أو قراءة صفحة بصوت مرتفع له، بدون أن أتلقى بعضا من الكلمات الرقيقة، بالاعتراف بالجميل. وكان حبه وحنانه تجاه حفيده الصغير "برنارد" Bernard عظيما، وكثيرا ما كان يتحدث عن السرور الذي يشعر به عند رؤيته "لوجهه الضئيل في مواجهته، أثناء تناول الغداء. وكان يقوم هو و"برنارد" بمقارنة أذواقهما، مثل التفضيل للسكر البنى على الأبيض، وما إلى ذلك، وكانت النتيجة "نحن نتفق دائما، أليس كذلك؟".

## وقد كتبت شقيقتى التالى:

تتمثل "ذكرياتى الأولى لوالدى، فى الاستمتاع بلهوه معنا. فقد كان متعلقا بشكل عاطفى جدا بأطفاله، رغم أنه لم يكن من المحبين للأطفال بدون تمييز. وكان بالنسبة لجميعنا، أكثر زملاء اللهو إمتاعا، وأفضل متعاطف على الإطلاق. ومن المستحيل بالفعل، القيام بالوصف بشكل كاف، كيف كانت علاقته مبهجة لعائلته، سواء عندما كانوا أطفالا، أو فى المراحل المتأخرة من حياتهم".

<sup>(</sup>١) متساهل

"لقد حاول أحد أبنائه - كدليل على شروط العلاقات المتبادلة التى كنا عليها، وأيضا على مدى تقدير قيمته كزميل لهو، عندما كان فى حوالى الرابعة من العمر - القيام بإعطائه ست بنسات كرشوة، لكى يأتى ويلهو معه فى أوقات العمل. وكنا جميعا على علم بقدسية (١) وقت العمل، ولكن كان يبدو من المستحيل أن يستطيع شخص مقاومة إغراء ست بنسات".

"لابد أنه كان أكثر القائمين بالتمريض صبرا وبعثا على البهجة. وأتذكر ما بدا ملاذ (٢) سلام وراحة لى، عندما كنت معتلة، وعندما كان يتم تدثرى على أريكة غرفة المكتب، وأنا أقوم بشكل متراخ، بالتطلع إلى الخريطة البجيولوجية القديمة، المعلقة على الحائط. ولابد أن ذلك كان أثناء وقت عمله، لأننى أتصوره دائمًا، وهو جالس على الكرسي ذي الذراعين من شعر الجياد، بجوار ركن المدفأة.

"كانت هناك علاقة أخرى تدل على صبره غير المحدود، تتمثل في الطريقة التي كان علينا تحملها، أثناء القيام بشن غارات (١)، للدخول إلى غرفة المكتب، عندما نكون في حاجة ملحة، للحصول على شريط لاصق (١)، أو خيط (٥)، أو دبابيس (١)، أو مقص (٧)، أو طوابع (٨)، أو مسطرة قدمية الطول (١)، أو مطرقة (١٠). وكانت تلك الأشياء والضروريات المماثلة الأخرى، موجودة دائما في غرفة المكتب، وكانت المكان الوحيد، الذي من المؤكد وجودها فيه. وكنا نشعر أنه من

| س معوت وجودت کی رست سال دادی | المطلب، وحالت المسال الوحيد، الدي |
|------------------------------|-----------------------------------|
|                              |                                   |
| Sacredness                   | (۱) قدسية                         |
| Haven                        | (Y) aki                           |
| Raid                         | (٣) يشن غارة                      |
| Sticking - plaster           | (؛) شريط لاصق *                   |
| String                       | (٥) خيط                           |
| Pin                          | (۲) دیوس                          |
| Scissors                     | (٧) مقص                           |
| Stamp                        | (٨) طابع (بريد)                   |
| Foot-rule                    | (٩) مسطرة قدمية الطول •           |
| Hammer                       | (۱۰) مطرقة = شاكوش                |

الخطأ الذهاب إليها، أثناء وقت العمل، ومع ذلك، فعندما كانت الضرورة ملحة، فإننا كنا نقوم بذلك. وأتذكر نظرته الصبورة، عندما قال في إحدى المرات: "لا تظنى أنك لا تستطيعين الدخول مرة أخرى، لقد تمت مقاطعتى في أحيان كثيرة جدا من قبل". وقد كنا نخاف من الدخول من أجل الحصول على شريط لاصق، لأنه كان لا يحب أن يرى أننا قمنا بجرح أنفسنا، سواء كان ذلك من جهتنا، أو بناء على حساسيته المفرطة، تجاه الرؤية للدم. وأتذكر جيدا بقائي مترصدة في الممر، إلى أن يصبح على مسافة آمنة، ثم القيام بعد ذلك، بالتاصص طلبا للشريط اللاصق".

"يبدو لى أن الحياة، عندما أعود إلى استرجاع النظر إليها، كانت منتظمة جدا فى تلك الأيام المبكرة، ولا أعتقد باستثناء الأقارب (والبعض القليل من الأصدقاء المقربين)، أن أى شخص كان يأتى إلى المنزل. وكنا أحرارا بعد انتهاء الدروس، فى الذهاب أينما شئنا، وكان ذلك بشكل رئيسى، إلى غرفة الجلوس وفى حدود الحديقة، وبذلك فإننا كنا بشكل كبير جدا، بصحبة كل من والدى ووالدتى. وكنا نعتبر أن من أكثر الأشياء إمتاعا، أن يقوم بالسرد علينا، لأى قصص تدور حول "البيجل"، أو حول أيام "شروزبرى" المبكرة – والتفاصيل الصغيرة حول حياة المدرسة وتذوقاته الصبيانية. وكان يقوم فى بعض الأحيان أيضا، بالقراءة بصوت مرتفع لأطفاله، كتبا مثل روايات "سكوت" Scoot، وأتذكر القليل من المحاضرات الصغيرة حول المحرك البخارى(١).

"كنت مريضة بشكل او بآخر في غضون السنوات الخمس، ما بين سن الثالثة عشرة والثامنة عشرة من عمرى، وكان معتادا لزمن طويل (سنوات كما يبدو لى)، على لعب جولتين من لعبة الطاولة معى بعد كل ظهيرة. وقد كان يقوم بلعبهما بأعلى روح معنوية ممكنة، وأتذكر أننا كنا معتادين في وقت من الأوقات، الاحتفاظ بسجل للجولات، وبما أن هذا السجل كان في صالحه، فإننا قمنا بالاحتفاظ

<sup>(</sup>۱) المحرك البخارى

بقائمة من أرقام النرد المزدوجة، التي يلقيها كل منا، لأننى كنت مقتنعة، بأنه كان يقوم بالقاء النرد، بطريقة أفضل منى".

"كان صبره وتعاطفه بدون حدود، وكنت أشعر أثناء تلك النوبات المرضية المرهقة، وفي بعض الأحيان، عندما كنت أشعر بالتعاسة إلى أقصى حد، أن تعاطفه، يصل إلى حد المبالغة في الشدة. وعندما كنت في أسوأ حالاتي، كنا نذهب إلى منزل عمتى في "هارتفيلد" Hartfield بـــ "ساسكس" Sussex، وبمجرد أن يتم الانتقال بسلامة، كان يذهب إلى "مور بارك" moor Park، لقضاء أسبوعين من الاستشفاء بالمياه. وأسترجع الآن كيف كنت عند عودته، لا أطيق انتظار دخوله إلى غرفتي، وكان تعبير التعاطف والانفعال (١) الرقيق الموجود على وجهه، غاية في تحريك المشاعر، وكان يتجدد بعد عودته من غيابه القصير".

"كان يقوم بالاهتمام بجميع مساعينا(٢) واهتماماتنا(٦)، وكان يشاركنا حياتنا، بطريقة يقوم بها العدد القليل جدا من الآباء. ولكننى متأكدة من أن أيًّا منا لم يشعر، أن هذه الحميمية لها أى دخل على الإطلاق، باحترامنا وطاعتنا له. وكان أى شىء يقوله، هو الحقيقة التامة، والقانون بالنسبة لنا. وكان يقوم دائما بشغل ذهنه بأكمله، من أجل الإجابة على أى من تساؤلاتنا. وتجعلنى إحدى المناسبات التافهة أشعر بمدى عنايته، بما كان موضع اهتمامنا. فلم يكن لديه أى ولع بالقطط، رغم أنه كان معجبا بتصرفات القطط الصغيرة البارعة. ولكنه كان يعلم ويتذكر، جميع ما يتعلق بقططى كثيرة العدد، وكان من شأنه أن يتحدث عن سلوكيات وطباع المشهورين منهم، لسنوات طويلة بعد وفاتهم".

٬ ، (۲) مىاعى

**Emotion** 

Pursuit

Interest (T) اهتمام

<sup>(</sup>۱) انفعال

" كانت السمة المميزة الأخرى، الخاصة بمعاملاته مع أطفاله، احترامه لحريتهم (۱)، ولشخصيتهم (۱). وأتذكر حتى كفتاة هادئة، الشعور بالاستمتاع الشديد في هذا الإحساس بالحرية. وكان من شأن والدنا ووالدنتا ألا يرغبا، حتى في معرفة ما نقوم به أو نفكر فيه، إلا إذا أردنا إخبار هما. وكانا يجعلاننا نشعر دائما، بأن كل فرد فينا كائن له آراؤه وأفكاره، التي كانت ذات قيمة عالية بالنسبة له، بحيث خرج أفضل ما بداخلنا إلى ضوء الشمس في وجوده".

" لا أظن أن إحساسه الزائد عن الحد بصفائنا الجيدة، سواء كانت ذهنية أو أخلاقية، جعلنا مغرورين، كما كان من المحتمل أن يكون متوقعا، لكننا كنا فى الواقع، أكثر تواضعا وإقرارا بالجميل له. ولا شك أن السبب كان يتمثل فى أن تأثير شخصيته، والإخلاص والعظمة الموجودين فى طبيعته، قد كان لهما تأثير أعمق وأكثر دواما، عن أى إفراطات صغيرة، كان من الممكن أن يسببه لخيلاننا ثناؤه أو إعجابه ".

لقد كان كرأس للإطار المنزلى، محبوبا ومحترما بشكل كبير، وكان دائما ما يتحدث مع الخدم بطريقة مؤدبة، مستخدما تعبيرات مثل "هل من الممكن أن تتكرم" في طلبه لأى شيء. وكان من النادر جدا أن يشعر بالغضب من الخدم، ومما يوضح مدى ندرة حدوث ذلك، أننى عندما كنت صبيا صغيرا، تطرق إلى سمعى توبيخ لخادم، وكان والدى يتكلم بشكل غاضب، وترك ذلك انطباعا عندى، على أساس أنه حادث مروع(٢)، وأتذكر أننى عدوت إلى أعلى هاربا من إحساس عام بالرعب(٤). ولم يكن يزعج نفسه، بما يدور حول الإدارة للحديقة أو الأبقار وخلافهما. وكان يعتبر الجياد من الأشياء المتعلقة به بشكل قليل، إلى درجة أنه

Liberty

<sup>(</sup>١) الحرية

Personality

<sup>(</sup>۲) الشخصية

Appaling

<sup>(</sup>٣) مروع = مرعب

Awe

كان يتساءل بتشكك، عما إذا كان من الممكن أن يقوم بإرسال أحد الجياد وعربة إلى "كيستون" Keyston، لإحضار نبات ورد الشمس (الدروسيرة)، أو إلى المشاتل الزراعية (١) في "وسترهام" Westerham، طلبا للنباتات، أو ما شابه ذلك.

كان والدى حائزا على سحر غريب كمضيف، وكان وجود الزائرين مثيرا له، وكان يجعله يقوم بإظهار أفضل مميزاته. وكان يقول دائما عن "شروزبرى"، أن والده كان دائم الرغبة، في أن تتم العناية بالضيوف بشكل مستمر، ويتحدث في أحد الخطابات الموجهة إلى "فوكس"، عن الاستحالة لتحرير خطاب، بينما المنزل مليء بالضيوف. وأعتقد أنه كان يشعر دائما بعدم ارتياح، لعدم استطاعته القيام بشيء أكثر، للترحيب بضيوفه، ولكن النتيجة كانت ناجحة، ولتعويض أي خسارة، كان هناك الربح المتمثل، في شعور الضيوف بأنهم أحرار تماما، في التصرف طبقا لما يحبونه. وكان الزوار الخارجون عن المعتاد إلى أقصى حد، هم الذين يظلون من يوم السبت إلى يوم الإثنين، أما الذين كانوا يظلون لمدة أطول، فقد كانوا في العادة الأقارب، وكان يتم اعتبارهم من الشئون الخاصة بوالدتى بشكل أكبر من أن يكون ذلك من شئونه.

كان هناك بجانب هؤلاء الزوار، أجانب وغرباء آخرون، الذين كانوا يأتون لتناول الغداء، ويرحلون بعد الظهر. وكان معتادا بضمير حي (٢) على إطلاعهم، على المسافة الشاسعة التي تفصل "داون" عن "لندن"، والمشقة التي عليهم ملاقاتها للذهاب إليها، مسلما بشكل لا واع، بأن من شأنهم أن يجدوا الرحلة شاقة (٦)، كما يحدث معه. ولكن إن لم يمنعهم ذلك، فإنه كان يقوم في العادة بترتيب الرحلات لهم، ويخبرهم بمتى يأتون، وبشكل عملى، متى يغادرون. وقد كان من الممتع مشاهدة الطريقة، التي يشد بها على يد أى ضيف، يتم الترحيب به لأول مرة، فقد

Nursery

<sup>(</sup>۱) مشتل زراعی

Conscientious

<sup>(</sup>۲) ضمیر حی(۳) شاق = منهك

Toilsome

كانت يده تندفع بطريقة تعطى الشخص الشعور بأنها تتسارع لمقابلة يد الضيف. وكانت يده تقوم مع الأصدقاء القدامى بالهبوط بتلويحة قلبية إلى اليد الأخرى، بطريقة كنت أشعر دائما بالارتياح لرؤيتها. وكان وداعه متميزا بشكل رئيسى، بالطريقة اللطيفة التى كان يقوم بها، أثناء وقوفه عند الباب، بشكر ضيوفه، لأنهم جاءوا لرؤيته.

كانت تلك اللقاءات على الغداء حفلات ناجحة جدا، ولم يكن هناك أى مجال للضجر (۱) أو الفتور (۲) فيما يدور فيها، وكان أبى يبدو مشرقا ومستثارا، على مدى الزيارة بأكملها. وقد قام "الأستاذ دى كاندول" Prof. De Candolle بوصف إحدى الزيارات إلى "داون"، بطريقته المثيرة للإعجاب والمتعاطفة لوصف والدى [4]. وقد تكلم عن سلوكه، على أساس أنه مشابه لذلك الخاص بأى "عالم" (۱) في "أكسفورد" Oxford أو "كامبريدج". ولا يستوقفني ذلك على أساس أنه مقارنة جيدة تماما، فإنه كان في استرخائه وطبيعيته يتمتع بالسلوك الخاص ببعض الجنود بشكل أكبر، وهو سلوك نابع عن الغياب التام للتظاهر (۱) أو العاطفة. ولقد كان هذا الغياب للتكلف (۵)، وكانت الطريقة الطبيعية والبسيطة، التي كان يبدأ بها الحديث إلى ضيوفه، لعرض وجهات نظرهم هي التي قامت بجعله غاية في الجاذبية كمضيف طبيعته المتعاطفة، واهتمامه المتواضع المفعم بالحيوية بأعمال الآخرين.

ار) ضبور (۱) ضبور (۲) فتور (۲) فتور (۲)

Savant عالم

Pretence (٤) تظاهر

Pose (٥) تكلف

أعتقد أنه تسبب لبعض الناس، في معاناه فعلية عن طريق تواضعه، ولقد رأيت الراحل "فرانسيس بالفور" Francis Balfour يخرج عن صوابه (۱) تماما، عن طريق معلومة منسوبة إليه حول نقطة ما، قام والدي بإعلان أنه يجهلها تمامًا.

من الصعب محاولة الإحاطة بشكل تام بالمميزات الخاصة بمحادثات والدى. فقد كان لديه رعب أكبر مما لدى معظم الناس، من القيام بتكرار قصصه، وكان يقول باستمرار: "لابد أنك سمعتنى أقول" أو "لقد قلت لك"، وقد كانت تلك خاصية مميزة، قامت بإضفاء تأثير غريب على محادثاته. وكان من شأن الكلمات الأولى من أى جملة، أن تقوم فى كثير من الأحيان، بتذكيره باستثناء ما، أو سبب معارض، لما كان فى سبيله إلى الإدلاء به، وكان من شأن هذا بدوره، أن يقوم مكونة من جملة اغتراضية بهذا الشكل أن تصبح منظومة (")، مكونة من جملة اعتراضية (")، ضمن جملة اعتراضية، وكان من المستحيل فى كثير من الأحيان، استيعاب سياق ما كان يقوله، إلى أن يصل إلى نهاية جملته. وكان مع أى معتادا أن يقول عن نفسه، إنه لم يكن سريعا بدرجة كافية، لكى يقيم جدالا مع أى شخص، وأظن أن هذا كان صحيحا. فإن لم يكن الموضوع منصبًا على ما كان يعمل عليه فى ذلك الوقت، لم يكن فى استطاعته وضع سلسلة المجادلة، فى سياقها بسرعة كافية. وكان هذا يظهر حتى فى خطابين إلى الأستاذ سيمــــبر" وكان هذا يظهر حتى فى خطاباته، حيث لم يتذكر فى خطابين إلى "الأستاذ سيمـــبر" Prof. Semper، حول تأثير الانعزال (أن)، سلسلة الحقائق التى أراد ذكرها، إلا بعد مرور بضعة أيام، من إرسال الخطاب الأول.

كان يعانى عندما كان يرتبك أثناء الحديث، من تلعثم مميز، عند الكلمة الأولى من أي جملة. ولا أتذكر حدوث ذلك إلا مع الكلمات التي تبدأ بحرف "و =

Discompose
 (۱) یخرج عن الصواب

 System
 (۲) منظومة

 Parenthesis
 (۳) جملة اعتراضية

 Isolation
 (٤) الانعزال

W"، و من المحتمل أنه كان يعانى من صعوبة مع هذا الحرف، ولأننى سمعته يقول، إنه كان لا يستطيع النطق بحرف "و" فى صباه، وعرض عليه ست بنسات، إذا استطاع أن يقول "White Wine"، التى قام بنطقها "rite rine". ومن المحتمل أنه ورث هذه النزعة، عن "إراسموس داروين"، الذى كان يتلعثم [5].

كان يقوم في بعض الأحيان بضم ألفاظه المجازية (۱) بطريقة غريبة، مستخدمًا عبارة مثل "متمسكا مثل الحياة" – وهي خليط من "متمسكا من أجل حياته" و"متمسكا مثل الموت الزوام". وقد نتج ذلك عن طريقته المتلهفة، لإدخال التأكيد إلى ما يقوله. وكان هذا يقوم في بعض الأحيان، بإضفاء سمة من المبالغة، حيث لم يكن ذلك مقصودا، ولكنه كان يقوم أيضا بإعطاء، سمة نبيلة بالاقتتاع القوى والفياض، كما حدث على سبيل المثال، عندما كان يقوم بتقديم الأدلة، أمام "المفوضية الملكية" Royal Commission، حول تشريح الحيوانات الحية (۱)، وصدرت منه كلمات تدور حول القساوة (۱)، مثل "إن هذا يستحق المقت والاشمئز از (۱). وكان نادرا ما يستطيع الكلام، عندما يشعر بقوة مسألة مماثلة حيث كان من السهل عندئذ أن يغضب، وهو شيء كان لا يحبه إلى أقصى حد. وكان يعى أن غضبه يميل لمضاعفة نفسه بلا حدود، ولهذا السبب، كانت لديه رهبة يعى أن غضبه يميل لمضاعفة نفسه بلا حدود، ولهذا السبب، كانت لديه رهبة (على سبيل المثال) من القيام بتوبيخ أحد الخدم.

لقد كان إثباتا عظيما للتواضع الموجود في أسلوب حديثه، أنه عند مجيء عدد من الزوار، من طرف "السير چون لوبوك" Sir John Lubbock، بعد ظهر أحد أيام الأحد، لم يبد كما لو كان يقوم بالوعظ<sup>(۱)</sup> أو إلقاء محاضرة، رغم استحواذه

Metaphor

<sup>(</sup>۱) لفظ مجازى = مجاز - كنية

<sup>(</sup>٢) تشريح الحيوانات الحية

 <sup>(</sup>٣) القساوة = القسوة = الوحشية

<sup>ُ ؛)</sup> المقت = البغض

<sup>, )</sup> (٥) الاشمئزاز

<sup>(</sup>٦) يعظ

Vivisection Cruelty

Detestation

Abhorrence

Preach

على وقت طويل جدا للحديث. وكان ساحرا بشكل خاص عندما يقوم بممازحة (۱) أى شخص، ويفعل ذلك بروح معنوية مرتفعة. وكان أسلوبه فى مثل تلك الأوقات، خفيف الظل وصبيانيًا (۱)، وكانت رقة طبيعته تتبدى للعيان بأقوى صورة. وكان هذا هو الحال، عندما يتحدث مع أى سيدة، تجلب له السرور والتسلية، وكان من الممتع مشاهدة خليط المزاح (۱) والمراعاة (۱) الموجود فى أسلوبه.

عندما كان والدى يستقبل العديد من الزوار، فإنه كان يقوم بتدبير أمورهم بشكل جيد، ويتداخل فى الحديث مع كل واحد منهم، أو يقوم بجمع اثنين أو ثلاثة منهم حول كرسيه. وكان هناك دائما أثناء تلك المحادثات، القدر الكبير من المزاح، وتحول فكاهى فى حديثه، أو بهجة غامرة بديلة عن ذلك. ومن المحتمل أن يكون استرجاعى للعامل الفكاهى الغامر، هو الأكثر حيوية فى ذهنى، لأن أفضل المحادثات كانت تتم مع "السيد هوكسلى" Mr. Huxley، الذى كانت لديه ميول مماثلة للدعابة، حتى عندما لا يكون هناك مجال للدعابة. وكان والدى يستمتع إلى أبعد حد، بدعابة "السيد هوكسلى"، وكان من شأنه أن يقول فى كثير من الأحيان، "أن مزاح هوكسلى شيء رائع!". وأعتقد أنه قد كانت له محاولات علمية أكثر (ذات طبيعة تشبه العراك)، مع "لايل" Lyell و"السير جوزيف هوكر" Hooker

كان معتادا القول، أن من المحزن له ألا يجد، تجاه أصدقاء الجزء الأخير من حياته، نفس الشعور بالعاطفة الدافئة التي كانت موجودة في شبابه. وكان يقوم بتأكيد ذلك بتقديم الأدلة في خطاباته المبكرة الصادرة عن "كامبريدج"، على الصداقة القوية التي كانت تربطه بـ "هيربرت" Herbert و"فوكس"، ولكن لا يوجد

<sup>(</sup>۱) یماز ح

Boyish (۲) صبیانی

Raillery (۲) المزاح

Deference

<sup>(</sup>٤) المراعاة = الاحترام

أحد سواه، يستطيع إن يقول إن مودته لم تكن، على مدى حياته، من أدفأ نوعية ممكنة. ولم يكن من شأنه في سبيل تقديم خدمة إلى صديق، أن يجنب نفسه أي مشقة، وكان يتم التقديم بطيب خاطر، للتمين من الوقت والجهد. و لاشك في أنه كان يتمتع بقدرة غير عادية على جعل الأصدقاء يتعلقون به. وكان لديه العديد من الصداقات الدافئة، لكنه كان مرتبطا بروابط من المودة بـ "السير چوزيف هوكر"، بشكل أقوى مما نراه كثيرا بين الرجال. وقد كتب في "استرجاعاته"، "من الصعب أن أكون قد تعرفت على أي إنسان، أكثر جدارة بالمحبة من "هوكر"".

كانت علاقته مع أناس القرية علاقة لطيفة، وكان يعاملهم، أفرادا وجماعة، بكياسة كلما حدث اتصال معهم، وكان يشعر بالاهتمام بكل شيء يتعلق بشئونهم. وساعذ بعد مرور بعض الوقت على قدومه للمعيشة في "داون"، على إنشاء "ناد ودي" Friendly Club، وقام بمهام أمين صندوقه (۱) لمدة ثلاثين عاما. وقام بتحمل الكثير من المشاق المتعلقة بأمور النادي، قائما بتسجيل حساباته بدقة وانضباط متحوط، ومستمدا السرور من أحواله المزدهرة. وعند الاحتفال بـ "يوم الإثنين الأبيض" Whit-Monday، كان النادي معتادا القيام بمسيرة متجولا مع فرقة موسيقية ورايات، في موكب استعراض على الأرض المعشوشبة الموجودة أمام المنزل، وكان يقوم بلقائهم في هذا المكان، ويشرح لهم موقفهم المالي في خطاب قصير، متبل (۲) بالبعض من الدعابات المعتادة. وكثيرا ما كان عليلا بدرجة تجعل حتى هذا الاحتفال البسيط، يمثل إجهادا بالنسبة له، ولكنني أعتقد أنه لم يتخلف في أي مرة عن مقابلتهم.

كان يقوم أيضا بمهام أمين الصندوق لـ "نادى الفحم" Coal Club، وهو الشيء الذي أعطاه بعض المشغولية، وقام لبعض من السنوات، بمهام "القاضى الإقليمي" Couty Magestrate.

Treasurer

(۲) متبل

<sup>(</sup>۱) أمين الصندوق

فيما يتعلق بانغماس والدى في الاهتمام بشئون القرية، كان "السيد برودى انز" Mr. Brodie Innes غاية في الكرم، لقيامه بإعطائي استرجاعاته عن ذلك :-

"عندما أصبحت كاهن "داون" في عام ١٨٤٦، أصبحنا أصدقاء، واستمر ذلك إلى مماته. وكانت تصرفاته تجاهى وتجاه عائلتى، لطيفة بشكل لا يتغير، وقد قمنا برد هذا الشعور بمودة دافئة".

"كان يقوم بالمساعدة الفعالة في جميع أمور الأبرشية، في الأمور المرتبطة بالمدارس، والأعمال الخيرية، والأعمال الأخرى، وكان على استعداد دائم للاشتراك السخى، وكنت في الاختلافات التي تحدث أحيانا في تلك الأمور - كما يحدث في الأبرشيات الأخرى - متأكدا بشكل دائم من مساندته. وكان يرفع شعارا، بأن عليه عندما لا يكون هناك في الواقع أي اعتراض مهم، تقديم مساعدته إلى رجل الدين، الذي من المحتم أن يكون عالما بالظروف على أفضل وجه، وهو الذي يكون مسئولا بشكل رئيسى".

كان اتصاله (۱) بالغرباء موسوما بالكياسة (۲) المتحوطة (۳) ويتسم بالشكليات الى حد ما، ولكن لم تتح له في الحقيقة، إلا فرص قليلة للقاء الغرباء.

<sup>(</sup>۱) اتصال

Intercourse Politeness

<sup>(</sup>٢) كياسة

<sup>. .</sup> 

<sup>(</sup>٣) متحوط = محاط بالشكوك

Scrupulous



لوحة (٥٤) هيربرت سبنسر

قال "الدكتور لان" Dr. Lane بوصف [6]، إنه في المناسبة النادرة التي قام فيها والدي، بحضور محاضرة لـ "الدكتور ساندرسون" Dr. Sanderson، في "المؤسسة الملكية" Royal Institution، قام جميع الحاضرين بالنهوض للترحيب به"، في الوقت الذي كان يبدو فيه أنه "ليس على دراية كافية، بأن مثل هذا الانفجار في التَصفيق (١)، من الممكن أن يكون من أجله". فقد قادته حياة "داون" الهادئة، إلى جعله يشعر بالارتباك، عند تواجده في مجتمع كبير، وعلى سبيل المثال، فإنه كان يشعر بضيق الصدر (٢)، للعدد الكبير الذي يكون موجودا، في أمسيات (٢) "الجمعية الملكية" Royal Society. والشعور بأن عليه أن يعرف الناس، وزادت الصعوبة التي كانت لديه في تذكر الوجوه، في أيامه الأخيرة، في عدم شعوره بالراحة، في مثل تلك المناسبات. ولم يتضح له أنه من الممكن النعرف عليه من صوره، وأتذكر أنه لم يكن مستريحا عندما تم التعرف عليه بشكل واضح، بواسطة أحد الغرباء الموجودين في صالة "القصر البللوري" Crystal Palace لعرض الأحياء المائية (٤٠).

لابد لي من الإدلاء بشيء عن أسلوبه في العمل: حيث كانت إحدى الصفات المميزة لذلك، هي الاحترام للوقت، فإنه لم يكن يتغاضى على الإطلاق، عن قيمته النفيسة. وكان يتم إظهار ذلك على سبيل المثال، في الطريقة التي كان يحاول بها، الاختصار (٥) في رحلاته، وبشكل أوضح أيضا، بالنسبة للاختزال من مددها. وكان من شأنه أن يقول في كثير من الأحيان، إن الاقتصاد في الدقائق، هو الطريقة لإنجاز العمل، وقد قام بإظهار ولعه بالاقتصاد في الدقائق، في الاختلاف الذي كان يشعر به، بين الربع من الساعة والدقائق العشرة من العمل، ولم يكن يقوم بإهدار أى دقائق زائدة، نتبجة للتفكير في أنها لا تستحق استغلالها في العمل. وكنت كثيرا

<sup>(</sup>١) تصفيق

**Applause** Oppressed (٢) ضيق الصدر

<sup>&#</sup>x27;Soirces' (٣) أمسيات

Aquarium (٤) صالة عرض الأحياء المانية

Curtail

<sup>(</sup>٥) اختصار - بتر

ما أصطدم بطريقته في العمل، إلى أقصى حد تسمح به قوته، إلى درجة أنه كان يقوم بالتوقف فجأة عن الإملاء قائلا: "أعتقد أنني يجب ألا أقوم بأكثر من ذلك". وكانت تتم رؤية نفس الرغبة المتلهفة لتجنب فقدان الوقت، في حركاته السريعة، عندما يكون منغمسا في العمل. وأتذكر بشكل خاص ملاحظة ذلك، عندما كان يقوم بإجراء تجربة، على جذور الفول، التي كانت محتاجة إلى بعض العناية في معالجتها، حيث كان التثبيت لأجزاء صغيرة من البطاقات على الجذور، بعناية وببطء بشكل ضروري، ولكن الحركات الوسيطة كانت كلها سريعة، مثل تناول حبة جديدة، ورؤية أن الجذر كان سليما، واختراقها(۱) بدبوس، وتثبيتها على فلينة(۱)، والتأكد من أنها في وضع عمودي، الخ، وجميع تلك العمليات كان يتم أداؤها، بنوع من التلهف المكبوح. وكان يقوم دائما بإعطاء أي شخص، الانطباع بأنه يقوم بالعمل بسرور، وليس بأي شيء من الضجر (۱). ولدى أيضا تصور له، وهو يقوم بالعمل بسرور، وليس بأي شيء من الضجر (۱). ولدى أيضا تصور له، أي شيء آخر، ثم قيامه بالكتابة بنفس الدرجة من اللهفة. وأتذكر التحركات السريعة لرأسه، إلى أعلى وإلى أسفل، أثناء قيامه بنقل نظره، من الشيء إلى دفتر المذكرات.

كان يقوم بتوفير القدر الكبير من الوقت، من خلال عدم الحاجة إلى القيام بالأشياء مرتين. رغم أنه كان من شأنه، أن يقوم بإعادة التجارب بصبر، إذا كانت هناك فائدة تجنى من ذلك، إلا أنه لم يكن يستطيع احتمال إعادة أى تجربة، كان يجب أن تنجح من أول مرة، إذا ما تم اتخاذ الحيطة الكاملة – وكان ذلك يقوم بإعطائه قلقًا مستمرا، من أن يتم إهدار أى تجربة، وكان يشعر بأن التجربة هى شىء مقدس، مهما كانت تجربة بسيطة. وكان تواقا لأن يتعلم أكبر قدر ممكن من

Impaling

Cork

(۲) فلینة(۳) ضجر

Drag

<sup>(</sup>١) يخترق = يخوزق

أى تجربة تجرى، ولهذا فإنه لم يكن يقوم بتحديد نفسه، على مراقبة نقطة واحدة، تكون التجربة موجهة إليها، وكانت قدرته على الرؤية لعدد من الأشياء الأخرى مدهشة. ولا أعتقد أنه كان يهتم بالملاحظات الابتدائية أو التحضيرية، التى كان المقصود منها أن يتم استخدامها كدلائل، وعليها أن تعاد. وكل تجربة يتم القيام بها، كان لابد أن يكون لها بعض من النفع، وأتذكر في هذا السياق، كيف كان يقوم بالمطالبة بقوة، بضرورة الاحتفاظ بمذكرات خاصة بالتجارب التى فشلت، وكان يلتصق دائما بهذه القاعدة.

كان لديه على الجانب الأدبى من عمله، نفس الذعر من إضاعة الوقت، ونفس الحماس فيما يكون قائما بعمله في تلك اللحظة، وقد جعله ذلك حريصا على ألا يضطر إلى القراءة بدون ضرورة، لأى شيء للمرة الثانية.

كانت نزعته الطبيعية، تجاه الاستخدام للوسائل الطبيعية، والقليل من الآلات. وكان الاستخدام للمجهر المركب<sup>(1)</sup> قد زاد منذ أن كان يافعا، وكان ذلك على حساب المجهر البسيط. ومن الأشياء التي تستوقف انتباهنا في الوقت الحالي، كشيء خارج عن المألوف، ألا يكون لديه مجهر مركب، عندما ذهب في رحلته البحرية، على متن السفينة البيجل، لكنه قام في هذا الأمر، باتباع نصيحة "روبرت براون" Robt. Brown، الذي كان من الثقات في مثل تلك الأمور. وكان لديه دائما ميل شديد للمجهر البسيط، وكان يصر على أن يتم إهماله بشكل أكثر من اللازم في الوقت الحالي، وأن الإنسان عليه أن يشاهد أكبر قدر ممكن، بواسطة المجهر البسيط، قبل أن ينتقل إلى المجهر المركب. ويتحدث في واحد من خطاباته حول البسيط، قبل أن ينتقل إلى المجهر المركب. ويتحدث في واحد من خطاباته حول باستخدام المجهر البسيط.

<sup>(</sup>١) المجهر المركب \*

كانت منضدة التشريح<sup>(۱)</sup> الخاصة به عبارة عن لوح سميك من الخشب، مثبت إلى إحدى النوافذ الموجودة بغرفة المكتب، وكانت أكثر انخفاضا عن أى منضدة عادية، بحيث كان لا يستطيع العمل عليها وهو منتصب الذي لم يكن يستطيع القيام به بأي حال، وقد كان ذلك، نتيجة للرغبة في الاقتصاد في قواه٠ وكان يجلس إلى منضدة التشريح، على مقعد غريب منخفض بلا أذرع ، كان تابعا لوالده، وله مقعدة تدور حول محور رأسي، وموضوع على عجلات (١) كبيرة، لكي يكون في استطاعته الدوران بسهولة من جانب إلى جانب. وكانت أدواته المعتادة وما إلى ذلك، تتناثر على المنضدة، ولكن بجانبها، كان هناك عدد من النثريات<sup>(٢)</sup>، التي كان يتم الاحتفاظ بها في منضدة مستديرة، مليئة بالأدراج المتشعبة، والتي كانت تستدير على محور رأسي، وكانت تقف في مكان قريب من جانبه الأيسر، عندما كان يجلس إلى منضدة مجهزة. وكانت الأدراج معنونة، "أفضل الآلات" "الآلات الفجة"، "العينات"، "تحضيرات العينات"، وخلافها. وأكثر شيء غريب من بين محتويات تلك الأدراج، كانت العناية التي يتم بها الاحتفاظ بالبقايا الضئيلة والأشياء غير المفيدة تقريبا، فقد كان يحتفظ بالإيمان المعروف، بأنك إذا قمت بالتخلص من شيء، فلك أن تتأكد من أنك سوف تحتاج إليه على الفور - وهكذا كانت الأشياء تتراكم.

إذا قام أى شخص بالتطلع إلى أدواته وخلافها، وهى مستلقية على المنضدة، فمن شأنه أن يصطدم بمسحة من البساطة، والاستخدام (٤)، والغرابة.

كان يوجد على جانبه الأيمن رفوف، عليها عدد من الأشياء المتنوعة، والزجاجات، والصحاف<sup>(1)</sup>، وعلب الكعك الجاف الصفيح من أجل الإنبات للبذور،

(۱) يشرح

Castor عجلة (۲)

(۳) نثریات = أشیاء متنوعة

Make-shift (٤) الاستخدام

وبطاقات من الزنك، وصحاف مليئة بالرمل، وغيرها. وعند الوضع في الاعتبار، كيف كان والدى مرتبا ومنهاجيا في الأشياء الجوهرية، فإنه كان من الغريب أنه كان يستطيع التعايش، مع مثل هذا العدد الكبير من الأشياء المستعملة: وعلى سبيل المثال، فبدلا من طلب صنع صندوق بأى شكل مطلوب، ومصبوغ بالأسود من الاداخل، كان من شأنه أن يقوم باصطياد شيء مشابه لما يريده، ويقوم بتسويد داخله بمادة تسويد الأحذية، ولم يكن يعنى بالحصول على أغطية زجاجية مصنوعة بشكل خاص، للأوعية التي يقوم فيها بإنبات البذور، ولكنه كان يستخدم قطعا زجاجية مكسورة ذات أشكال مختلفة، ومن المحتمل أن يكون لها زاوية ضيقة بدون نفع، بارزة من أحد الجوانب. ولكن العدد الكبير جدا من التجارب التي كان يجريها كان من النوعية البسيطة، وبذلك فإنه لم يكن محتاجا إلى أي أشياء متقنة، وأعتقد أن سلوكه في هذا الأمر كان بقدر كبير، نتيجة لرغبته في الاقتصاد (٢) في قوته، وألا يقوم بتبديدها على الأشياء غير الضرورية.

من الممكن القيام في هذا المجال، بذكر طريقته في وضع علامات على الأغراض. فعندما يكون لديه عدد من الأشياء التي يريد تمييزها عن بعضها، مثل الأوراق الشجرية، أو الزهور أو خلافهما، فإنه كان يقوم بربط خيوط ذات ألوان مختلفة حولها. وكان يقوم بالذات باستخدام هذه الطريقة، عندما يكون لديه طائفتان فقط من الأغراض للتمييز بينهما، وبهذا الشكل، ففي حالة الزهور المهجنة والملقمة ذاتيا(۱)، كان يقوم بربط ساق الزهرة في مجموعة بخيط أسود والأخرى بخيط أبيض وأتذكر جيذا، منظر مجموعتين من محافظ البذور (١)، التي كانت قد جمعت، وكانت تنتظر أن يتم وزنها، وإحصاؤها، وما إلى ذلك، مع قطع من الخيط الأسود

(١) الصحاف

Husband (۲)

Saucers

(٣) ملقح ذاتيا

(٤) محفظة (بذور)

والأبيض للتمييز بين الصوانى (١) التى تستلقى فيها. وعندما كان عليه أن يقوم بالمقارنة بين مجموعتين من النبتات التى تم زرعها (٢) فى نفس الإناء كان يقوم بالفصل بينهما ، بواسطة حاجز مكون من صفيحة من الزنك ، وكان يتم دائما ، وضع البطاقة الزنكية ، التى تقوم بإعطاء التفاصيل اللازمة حول التجربة ، على جانب معين ، و أصبح من الغريزى له بهذا الشكل ، أن يعرف بدون قراءة البطاقة ، أى منها كانت المهجنة وأيها كانت ذائية التلقيح .

لقد تم الظهور بشكل ملحوظ لولعه بكل تجربة محددة، وحماسه المتلهف على عدم الفقدان لثمرتها، أثناء تلك التجارب التهجينية – في صورة العناية الدقيقة التي كان يتخذها لعدم القيام بأى ارتباك، في وضع المحافظ البذرية داخل الصواني الخاطئة، وما إلى ذلك. وأستطيع استرجاع منظره، وهو يقوم بإحصاء البذور تحت المجهر البسيط، بانتباه لا تتميز به في العادة، مثل تلك الأعمال الآلية كالإحصاء. وأعنقد أنه كان يقوم بتصور كل بذرة، على أساس أنها عفريت (٦) صغير، يحاول أن يراوغه (٤)، بالانضمام إلى الكومة الخاطئة، أو القفز بعيذا من أساسه، وكان ذلك يقوم بإعطاء العمل، الإثارة الخاصة بأى لعبة من الألعاب. وقد كان لديه إيمان شديد بالآلات، ولا أعنقد أنه طرأ له بشكل طبيعي، أن يشك في دقة مقياس مدرج (٥) أو معبار زجاجي (١)، أو ما شابه ذلك. وقد بوغت عندما وجد، أن واحدا من أدوات القياس الدقيق جذا (٢)، كان يختلف عن الآخر. إلا أنه لم يكن محتاجا إلى من أدوات القياس الدقيق معظم معايراته، ولم يكن لديه موازين جيدة، وكانت لديه مسطرة الشديدة في معظم معايراته، ولم يكن لديه موازين جيدة، وكانت لديه مسطرة

| Tray            | (١) صينية (جمعها صواني) - طبق تقديم                  |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Sow             | (۲) یزرع (البذور)                                    |
| Demon           | (٣) عفريت                                            |
| Elude           | (٤) يراوغ                                            |
| Scale           | (٥) مقیاس مدر ج = میز ان                             |
| Measuring glass | (٦) معيار زجاجي = قنينة معايرة                       |
| Micrometer      | <ul><li>(٧) أداة قياس دقيق جدًا = ميكرومتر</li></ul> |

قديمة طولها ثلاثة أقدام، وكانت من الممتلكات الشائعة في المنازل، والتي تتم استعارتها بشكل مستمر، لأنها كانت الوحيدة، التي من المؤكد أن تكون موجودة في موضعها - إلا إذا لم يتذكر الشخص الأخير الذي قام باستعارتها، أن يقوم بإعادتها إلى موضعها. وكان لديه لقياس ارتفاع النباتات قضيب نوزيع(١)، طوله سبعة أقدام، تم تدريجه بواسطة نجار (٢) القرية. وقد قام مؤخرا، باستخدام مقاييس ورقية مدرجة بالمليمتر ات. وكان يقوم من أجل الأغراض الصغيرة، باستخدام فرجار <sup>(٢)</sup> ومنقلة <sup>(٤)</sup> عاجية (٩). وكانت من الأشياء المميزة له، أنه كان يقوم بتحمل عناء شديد، عن طريق القيام بالقياسات، باستخدام أدوات قياسه الفجة بعض الشيء. وأحد الأمثلة التافهة على إيمانه بالمصداقية، هي قيامه بحساب البوصة على أساس المليمترات، باستخدام كتاب قديم، الذي تبين فيما بعد، أنها موجودة فيه بشكل غير دقيق. وكان لديه معيار كيميائيّ، يرجع تاريخه إلى الأيام التي قام فيها بالعمل في الكيمياء، مع أخيه "إراسموس". وكانت قياسات السعة(١) تتم، باستخدام وعاء زجاجي "أبو قراطي" Apothecary للقياس: وأتذكر جيدا منظره الخشن وتدريجه السيئ. وأتذكر علاوة على ذلك أيضا، العناية الشديدة التي كان يتخذها، للحصول على خط السائل الموجود على التدريج. ولا أقصد بهذا التقرير عن أدواته، أن أيا من تجاربه قد عانت، من النقصان في دقة المعيارات، ولكنني أقوم بتقديمها على أساس أنها أمثلة، على بساطة وسائله، وإيمانه بالأخرين - وهذا يعني إيمانه على الأقل، في صناع الأدوات، الذين كانت صناعتهم بأكملها لغزا بالنسبة له.

Deal rod (١) قضيب توزيع \*

<sup>(</sup>۲) نجار

<sup>(</sup>٣) فرجار = برجل

<sup>(</sup>٤) منقلة: أداة لقياس الزوايا

<sup>(</sup>٥) عاج

<sup>(</sup>٦) السعة

Carpenter Pair of compasses

Protractor

Ivory

Capacity



غرفة المكتب في منزل "داروين" (من مجلة Century Magazine ، يناير ١٨٨٣)

يخطر على بالى القليل من مميزاته الذهنية، التى لها علاقة بشكل خاص، بطريقته فى العمل. وهناك واحدة من الخواص الذهنية، التى يبدو أنها كانت ذات ميزة خاصة وغاية فى الأهمية، فى قيادته للقيام بالاكتشافات. وقد كانت تتمثل فى القدرة على عدم السماح على الإطلاق، بالاستثناءات بأن تمر دون أن يتم الانتباه إليها. فكل شخص ينتبه إلى أى حقيقة على أساس أنها استثناء، عندما تكون ملحوظة بشدة أو متكررة، لكنه كان حائزا على غريزة تجاه القبض على أى استثناء. وقد كانت أى نقطة يبدو أنها بسيطة، وغير مرتبطة مع العمل الجارى، التى يتم المرور عليها عن طريق الكثير من الأناس، بشكل لا واع تقريبا، مع بعض التفسير نصف المتروى، والذى هو فى الحقيقة ليس تفسيرا على الإطلاق، هى الأشياء بالضبط، التى كان يقبض عليها، لكى يقوم باستخدامها كنقطة بداية. وليس هناك شيء خصوصي فى هذا الإجراء إلى حد ما، حيث تم القيام بالكثير من الاكتشافات، بهذه الوسيلة. وأقوم بذكر ذلك، لأننى عندما كنت أقوم بمراقبته أثناء على بقوة قيمة الوجود لهذه القدرة لدى العالم التجريبي.

كانت الخاصية الأخرى التى كانت واضحة فى عمله التجريبى،تتمثل فى قدرته على الالتصاق بأى موضوع، وكان يقوم بتقديم الاعتذار تقريبا على صبره، قائلا إنه لا يستطيع احتمال الهزيمة، كما لو كان ذلك يمثل علامة على الضعف من جانبه. وكان يقوم فى كثير من الأحيان، بالاستشهاد بالقول: "إنه العناد وما يفعله"، وأعتقد أن مصطلح العناد(1) يقوم بالتعبير عن إطاره الذهنى، بشكل أفضل تقريبا عن المثابرة(7).حيث يبدو أن المثابرة من الصعب أن تقوم بالتعبير عن رغبته العنادية تقريبا، لإجبار الحقيقة على الكشف عن نفسها. وكان يقول فى كثير من الأحيان، أنه من المهم أن يكون من شأن الإنسان، أن يعلم النقطة الصحيحة التي يجب عندها التخلى عن أى بحث. وأعتقد أنه كان يميل إلى تعدى هذه النقطة، مما يدفعه إلى الاعتذار عن مثابرته، وإعطاء سمة المعاندة لعمله.

Dogged

<sup>(</sup>١) العناد = العند

Perseverance

<sup>(</sup>٢) المثابرة = الدأب

كان كثير ا ما بقول إنه لا يمكن لأحد أن يكون مراقبا جيدا، إلا إذا كان باحثا نشيطا في الجانب النظري(١). وهذا ما يعيدني إلى ما سبق لي الإدلاء به، عن غريزيه للقبض على الاستثناءات: فقد كان الأمر، كما لو أنه كان مشحونا(١) بقدرة على وضع النظريات، على استعداد للانسياب إلى أى اتجاه، عند حدوث أى اضطراب بسيط، بحيث لا توجد حقيقة، مهما كانت صغيرة، تستطيع تجنب القيام بإطلاق فيض من التفكير النظرى، ويتم بهذا الشكل تضخيم الحقيقة إلى شأن مهم. وكان من الطبيعي بهذه الطريقة أن تكون الكثير من النظريات التي من المتعذر الدفاع عنها(٦)، قد وردت على باله، ولكن كان يتم لحسن الحظ معادلة خياله الخصيب، بقدرته على الحكم والشجب(٤) للأفكار التي تتوارد على ذهنه. وقد كان عادلا في الحكم على نظرياته، ولم يكن يقوم بشجبها دون القيام بالتحقق، وهكذا فإنه كان مستعدا لاختبار ما من شأنه أن يبدو لمعظم الناس، على أساس لا يستحق على الإطلاق القيام باختباره. وكان يقوم بالإطلاق على تلك المحاولات الجامحة إلى حد ما، "التجارب الحمقاء"، وكان يستمتع بها إلى أقصى حد.ويعن لى أن أذكر كمثال على ذلك، أن اكتشاف أن الورقات الجنينية (°) الخاصة بنبات البيوفايتام (۱)، تكون حساسة جدا لتغايرات الأحوال، جعله بتخيل أنه من الممكن لها، أن تقوم باستبعاب الذبذبات (٢) الصوتية، وبناء على ذلك، كان يجعلني أقوم بالعزف على  $(-1, -1)^{(h)}$  و بالقرب من أحد النباتات [7].

Theoriser (١) باحث في الجانب النظري

Bassoon

Charged (۲) مشحون

Untenable (٣) متعذر الدفاع عنه

Condemn (٤) يشجب

Cotyledon (٥) الورقة الجنينية (التي نرافق بذور الزهريات)

**Biophytum** (٦) نبات البيوفايتام #

Vibrations (٧) الذبذبات

كان الولع بالتجربة قويا جدا لديه، وأستطيع أن أتذكر الطربقة التي كان يقول بها: " لن أستريح إلى أن أقوم بتجربته"، كما لو كانت هناك قوة خارجية تقوم بدفعه. وكان يستمتع بإجراء التجارب، بشكل أكبر من العمل الذي لا يستلزم سوى الترزين، وعندما يكون مشغولا بكتابة واحد من كتبه، التي يلزمها البرهان(١) والانتظام (٢) للحقائق، كان يشعر بأن العمل التجريبي، يمثل فترة استراحة أو عطلة. و هكذا، فإنه قام أثناء عمله على كتاب "تمايز ات الحيو انات و النباتات" Variations of Animals and Plants، في عام ١٨٦٠ - ١٨٦١، باكتشاف تلقيح السحلبيات، وظن في نفسه أنه كان كسولا، لإعطائه مثل هذا الوقت الكبير. ومن المشوق التفكير، أن يتم تولى قطعة مهمة بهذا الشكل من البحث، والعمل عليها بشكل ضخم، على أساس أنها تمضية للوقت، بدلا من اعتبارها عملا أكثر جدية. وتحتوى الخطابات الموجهة إلى "هوكر"، في هذه الفترة، على تعبيرات مثل "فليسامحني الله لكوني كسو لا إلى هذه الدرجة، فإنني مهتم بالعمل بشكل أبله تماما". وكان السرور الشديد الذي يحصل عليه، نتيجة الاستيعاب للتكايفات<sup>(٣)</sup> التي تحدث من أجل التلقيح، يظهر بشكل قوى في تلك الخطابات. وهو يتحدث في واحد من تلك الخطابات، عن عزمه على العمل على نبات ورد الشمس (الدروسيرة)، كوسيلة بوصف الإشباع القوى الذي يشعر به، في إيجاد حل لمعضلة تغاير قلم السمة (٤). ولقد سمعته يذكر أن دراسة طبقات أمريكا الجنوبية الأرضية، منحته متعة أكبر من أى شيء آخر. ومن المحتمل أن هذا الاستمتاع بالعمل المحتاج إلى الملحظة الدقيقة، هو الذي جعله يشعر بالتقدير للمديح، الذي تم تقديمه إلى قدراته على الملاحظة، بشكل أكثر عن الإعجاب بخو اصبه الأخرى.

Argument (۱) برهان

Marshalling (٢) الانتظام = الترتيب Adaptations

<sup>(</sup>٣) التكايفات

<sup>(</sup>٤) تغاير قلم السمة • Heterostylism

لم يكن لديه أي أحترام للكتب، لكنه كان يعتبرها مجرد أدوات الستخدامها في العمل. ولهذا لم يكن يقوم بتجليدها، وحتى عندما تهرأ أحد الكتب الورقية إلى قطع صغيرة نتيجة للاستخدام، كما حدث في كتاب Befruchtung لـ "موللر"، فإنه قام بالحفاظ عليه من الانحلال التام، عن طريق وضع مشبك معدني على ظهره. وقد كان من شأنه بنفس الطريقة أن يقوم بقطع الكتاب إلى نصفين، لكي يجعل إمساكه أكثر راحة. وكان دائم التفاخر بأنه جعل "لايل" يقوم بنشر الإصدار الثاني لواحد من كتبه في جزأين، بدلا من جزء واحد، عن طريق الإدلاء إليه بأنه كان مضطرا إلى تقسيمه لنصفين. وكان يتم في كثير من الأحيان معاملة الكتيبات بشكل أكثر قسوة عن الكتب، لأنه كان يقوم بتمزيق جميع الصفحات باستثناء تلك التي تجذب انتباهه، وذلك التوفير في مكان الحفظ. وكانت النتيجة لجميع تلك الممارسات، أن مكتبته كانت غير مزينة، لكنها كانت لافتة للنظر نتيجة لأنه من الواضح أنها مجموعة من الكتب المخصصة للعمل.

لقد كان منهاحيا(١) في الطريقة التي يقوم بقراءة الكتب والكتيبات بها ، والتي لها علاقة بعمله. وكان لديه واحد من رفوف، الذي كان يكدس الكتب التي لم يقرأها بعد، ورف آخر يتم نقلها إليه، بعد أن تتم قراءتها، وقبل أن يتم جدولتها. وكان من شأنه في كثير من الأحيان، التأوه على كتبه التي لم يقرأها، وذلك لأنه كان هناك الكثير منها، التي يعلم أنه لن يقوم على الإطلاق بقراءتها. والكثير من الكتب كان يتم على الفور نقلها إلى الكومة الأخرى، إما موسومة بشفرة عند نهايتها، لتوضيح أنها لا تحتوى على عبارات عليها ملاحظات، وإما يكتب(٢) عليها ربما "لم تقرأ" وإما "تم تصفحها(٢) فقط". وكانت الكتب تتراكم على الكومة "قرأت"

Methodical (۱) منهاجي Inscribe

<sup>(</sup>٢) يكتب = ينقش

Skim (۳) يتصفح

إلى أن تَفيض الرفوف، وبعد ذلك، ومع الكثير من التَفجع(١)، يتم التَضحية بأحد الأيام، للقيام بالجدولة. ولم يكن يحب القيام بهذا العمل، وعندما تصبح ضرورة القيام بهذا العمل ملحة (٢)، كان من شأنه في كثير من الأحيان، أن يقول بصوت يائس: "لابد لنا في الحقيقة، أن نقوم بشيء تجاه هذه الكتب، في وقت عاجل".

كان يقوم أثناء قراءته لكل كتاب، بوضع علامات على العبارات المتعلقة بعمله. ويقوم أثناء قراءة أحد الكتب أو الكتيبات، وما شابه، بوضع خطوط بالقلم الرصاص على جانب الصفحة، وكثيرا ما يقوم بإضافة ملاحظات قصيرة، ثم يقوم في نهايته بعمل قائمة بالصفحات الموسومة (٢). وعندما كان يحين وقت جدولتها، ووضعها في المكان المخصص لها، كان يتم التطلع إلى الصفحات الموسومة، وكان يتم كذلك كتابة ملخص استقرابي عن الكتاب. ومن المحتمل أن تتم الكتابة لهذا الملخص، تحت ثلاثة أو أربعة عناوين، على صفحات مختلفة، ويتم تخزين الحقائق، وإضافتها إلى الحقائق التي سبق تجميعها في المواضيع المختلفة. وكانت لديه مجموعات أخرى من الملخصات التي تم ترتيبها، ليس بناء على الموضوع، لكن بناء على دورية نشرها. وكان معتادا عند القيام بجمع الحقائق على نطاق واسع، في السنوات المبكرة، على القراءة وعمل الملخصات بهذه الطريقة، لمجموعات كاملة من النشرات الدورية (٤).

قام بالحديث في البعض من خطاباته المبكرة، عن قيامه بملء العديد من دفاتر المذكرات بالحقائق المتعلقة بكتابه عن "الأنواع الحية"، ولكن من المؤكد أنه بدأ في وقت مبكر، في تبنى خطته باستخدام محافظ الأوراق، كما تم وصفها في استرجاعاته [8]. وقد شعر كل من والدى و"م. دى كاندول" M. de Candolle

Lamenting (١) التفجع

Periodicals

Imperative (٢) ملح = ضروري = أساسي Marked

<sup>(</sup>٣) موسومة = عليه علامة

<sup>(</sup>٤) النشرات الدورية

بسرور متبادل، لاكتشاف أنهما يقومان باتباع نفس الخطة فى التصنيف الحقائق. وقد قام "دى كاندول" بوصف الطريقة فى كتابه Phytologie، والذكر فى تصوير سريع لوالدى، للارتياح الذى شعر به، لرؤية العمل بهذه الخطة فى "داون".

كان يوجد بجانب تلك المحافظ للأوراق، التى كان هناك منها بعض الدزينات المملوءة بالمذكرات، لفافات ضخمة من المخطوطات اليدوية، الموسوم عليها "تم استخدامها"، وكانت توضع جانبا. وكان يشعر بقيمة مذكراته، وكان لديه ذعر من أن يتم تدميرها عن طريق الحريق. وأتذكر – عندما حدث ذعر من حدوث حريق – توسله إلى بأن أكون حريصا بشكل خاص، ومضيفا بجدية شديدة، أن من شأن البقية الباقية من حياته أن تصبح تعيسة، إذا تم التدمير لمذكراته وكتبه.

قام بابداء نفس الشعور، في كتابته حول فقدان أحد المخطوطات اليدوية، وكانت فحوى (1) كلماته هي "لدى نسخة أو كان من شأن الفقدان أن يقتلني". وكان من شأنه أثناء قيامه بتحرير أي كتاب، أن يقضي الكثير من الوقت والجهد، في عمل هيكل أو خطة للأمر في مجمله، وفي التكبير والتشعيب (٢) لكل عنوان، كالموصوف في "استرجاعاته". وأعتقد أن هذا الترتيب الدقيق للخطة، لم يكن على الإطلاق شيئا جوهريا في الإقامة لبراهينه، ولكن من أجل العرض (٦) للموضوع، والترتيب للحقائق. وحيث إن كتابه "حياة اراسموس داروين" Life of Erasmus والترتيب للحقائق. وحيث إن كتابه "حياة اراسموس داروين" من الهيكل، مرئيا بشكل واضح. وقد تم تغيير الترتيب فيما بعد، لأنه كان رسميا (ع) وباتا (١)، بشكل بشكل أكثر من اللازم، وبدا أنه يقوم بتقديم طابع جده، عن طريق قائمة من الخواص، بشكل أكثر من تقديمه لصورة كاملة عنه.

<sup>(</sup>١) الفحوى = المعنى = المفاد = المضمون

 <sup>(</sup>٢) التشعيب = التقسيم إلى طوائف

<sup>.</sup> (٣) العرض

<sup>(</sup>٤) قصاصات

<sup>(</sup>٥) بشكل رسمى

<sup>(</sup>٦) بشكل بات = قاطع

Purport

Sub-classing

Presentment

Slips

Formal

Categorical

قام في غضون السنوات الأخيرة فقط، باتباع خطة للكتابة، كان مقتنعا بأنها تناسبه على أفضل وجه، وهي التي تم وصفها في "استرجاعاته"، وهي بالتحديد، كتابة نسخة مبدئية على الفور، بدون إلقاء أقل اهتمام بالأسلوب. وقد كانت من الأشياء المميزة له، أنه كان يشعر أنه غير قادر على الكتابة بقدر كاف من عدم الاعتناء، إذا قام باستخدام أفضل الأوراق التي في حوزته، وهكذا فإنه كان يكتب على ظهور أوراق المراجعات، أو المخطوطات اليدوية القديمة. وكان يتم بعد ذلك إعادة النظر في النسخة المبدئية، وتتم كتابة نسخة واضحة. وكانت لديه لهذا الغرض أوراق كبيرة القطع(١)، مخططة على مسافات واسعة، وكانت هناك حاجة للخطوط، لمنعه من تحرير الكتابة بشكل متقارب مع بعضها، لكى لا يصبح التصويب صعبا. وكان يتم بعد ذلك، تصويب النسخة الواضحة، ثم إعادة نسخها، قبل إرسالها إلى القائمين بالطباعة. وكان النسخ يتم بواسطة "السيد إ. نورمان" .Mr E. Norman الذي بدأ في هذا العمل، منذ سنوات طويلة، عندما كان ناظر مدرسة في "داون". وقد أصبح والدي معتادا بشدة الكتابة اليدوية لــ "السيد نور مان"، إلى درجة أنه كان لا يستطيع القيام بتصويب أي مخطوط يدوي، حتى لو كان محررا بشكل واضح، بواسطة واحد من أطفاله، إلى أن يتم إعادة نسخه، بواسطة "السيد نورمان". وعند عودة المخطوطات اليدوية من "السيد نورمان"، كان يتم تصويبها مرة أخرى، ثم يتم إرسالها بعد ذلك للقائمين بالطباعة. ثم يأتي بعد ذلك دور التنقيح $^{(1)}$  و التصويب للتجارب الطباعية $^{(1)}$ ، و التي كان و الدي يجدها عملية مر هقة $^{(1)}$ بشكل خاص.

Foolscap Revise

**Proofs** 

Wearisome

<sup>(</sup>۱) ورق كبير القطع (مقاس ١٦×١٣ بوصة)

<sup>(</sup>٢) ينقح = يعدل

<sup>(</sup>٣) التجارب الطباعية

<sup>(</sup>٤) مرهق

كان يقوم عند هذه المرحلة بالنظر بشكل جاد لأول مرة، إلى الأسلوب الذى قلم باستخدامه للكتابة. وعندما يكون ذلك جاريا، فإنه عادة ما يكون قد بدأ فى الكتابة لعمل آخر، كوسيلة للتفريج عن نفسه. وكان تصويب القصاصات يعتبر فى الحقيقة عبارة عن عمليتين، وذلك حيث كان يتم التصويب فى أول الأمر، باستخدام قلم الرصاص، ثم تتم إعادة النظر إليه، ويكتب بالمداد (۱).

كان يشعر بالسرور أثناء مرور الكتاب خلال مرحلة "القصاصات"، لتلقى تصويبات واقتراحات من الأخرين. وبناء على ذلك، قامت والدتى بمراجعة التجارب الطباعية، لكتاب "النشأة". وقامت شقيقتى، "السيدة ليتشفيلد" Mrs. Lich، في بعض كتبه الأخيرة بالكثير من التصويبات. ومن المرجح أن هذا العمل بعد زواج شقيقتى، أصبح من نصيبى.

## قامت شقيقتي، "السيدة ليتشفيلد" بكتابة التالى:-

"كان هذا العمل مشوقا فى حد ذاته، وكان من المبهج بشكل لايمكن التعبير عنه، القيام بالعمل من أجله. فقد كان مستعدا بشكل دائم للاقتتاع، بأن تعديلاتى المقترحة كانت تحسينا، وكان مليئا بالامتنان للجهد المبذول. ولا أعتقد أنه كان يتغاضى على الإطلاق، عن إخبارى بمدى التحسين، الذى يظن أننى قد قمت به، وكان يقوم بالاعتذار تقريبا، إذا لم يتفق معى على أى تصويب. ولقد شعرت بالتواضع والكياسة الموجودين بشكل فريد فى طبيعته، من خلال العمل معه بهذا الشكل، بطريقة كان لا يمكن أن تتم بأى وسيلة أخرى".

<sup>(</sup>۱) مداد = حبر

"كان يكتب بسهولة، وكان يميل إلى عكس جمله، سواء فى الكتابة أو فى الحديث، واضعا الفقرة الوصفية (١) قبل أن يكون من الواضح أنها للوصف. وكان يقوم بالتصويب بقدر كبير، وكان متلهفا على التعبير عن نفسه، على أفضل وجه ممكن له".

من المحتمل أن أكثر التصويبات، التي كان هناك احتياج لها، قد كانت الفقرات المبهمة، الناتجة عن التغاضي عن الربط الضروري، في الترزين لشيء ما، والذي كان من الواضح أنه تغاضي عنه، من خلال معرفته الحميمة بالموضوع. ولم يكن ذلك نتيجة لأي خطأ في تسلسل الأفكار، ولكنه كان نتيجة لحميميته مع براهينه، فإنه لم يكن يلاحظ، متى تفشل الكلمات في توضيح فكره. وكان يقوم أيضا، بوضع الكثير من المادة في جملة واحدة، إلى درجة أنه كان يتحتم القيام بتقسيمها إلى جملتين.

أعتقد في مجمل الأمر، أن الجهد الذي كان والدي يقوم بتحمله، تجاه الجزء الأدبي من العمل، كان ملحوظا بشدة. وكان يقوم في كثير من الأحيان، بالسخرية أو التذمر (٢) من نفسه، للصعوبة التي كان يجدها، في كتابة اللغة الإنجليزية، قائلا على سبيل المثال، إذا كان من الممكن القيام بترتيب سيئ لأي جملة، فإنه متأكد من أنه سوف يقوم باتباعه. وقد حصل في إحدى المرات، على القدر الكبير من التسلية والإشباع، من الصعوبة التي وجدها أحد أفراد العائلة، أثناء القيام بكتابة أحد المنشورات الدورية القصيرة. وحصل على الاستمتاع من القيام بالتصويب، والسخرية من الفقرات المبهمة، والجمل الملتوية (٦)، والعيوب الأخرى، وحصل بهذا الشكل على انتقامه، عن جميع الانتقادات التي كان عليه أن يتحملها. وكان معتادا الاستشهاد بدهشة، بنصيحة "الأنسة مارتينيو" Miss Martineau، الموجهة

(۲) يندمر

وصفية \* وصفية • Grumble

(٣) ملتوى = معقد

Involved

<sup>(</sup>١) الفقرة الوصفية •

إلى المؤلفين اليافعين، بالكتابة بانطلاق، وإرسال المخطوطات اليدوية إلى الطابع، بدون أي تصويب. ولكنه قام في بعض الحالات، بالتصرف بطريقة مماثلة بعض الشييء. وعندما كانت إحدى الجمل تتعقد، بشكل لا أمل في إصلاحه، كان من شأنه أن يقوم بسؤال نفسه: "ما الذي تريد أن تقوله الأن؟"، وكانت الإجابة التي يتم تحريرها، من شأنها في كثير من الأحيان، أن تكون كفيلة بإيجاد حل للارتباك.

كان يتم الإطراء على أسلوبه، ولكن على الجانب الأخر، قام واحد على الأقل من الخبراء الجيدين، بالتعليق لي، بأنه ليس أسلوبا جيدا. ولكنه كان فوق كل شيء، مباشرا وواضحا، وكان من الأشياء المميزة له، في بساطته المقاربة للسذاجة (١)، وفي الانعدام للمزاعم. وكان لا يؤمن إلى أقصى حد بالفكرة الشائعة، بأن العالم التقليدي لابد أن يقوم بالكتابة، بلغة إنجليزية جيدة، وكان يعتقد بالفعل، أن العكس هو الصحيح. وكان يقوم في بعض الأحيان، أثناء كتابته، بإظهار نفس النزعة، إلى استخدام التعبيرات القوية، كما كان يفعل في محادثاته. وبهذا الشكل فإن هناك في كتاب "النشأة" صفحة ٤٤٠، وصفا خاصا بإحدى هدابيات الأقدام<sup>(٢)</sup> اليرقانية<sup>(٣)</sup>: "لها سنة أزواج من الأرجل السباحية<sup>(٤)</sup> المشيدة بسُكل جميل، وزوج من العيون المركبة (٥) الرائعة، وزبانيات معقدة إلى أقصى حد". وكنا معتادين السخرية منه لهذه الجملة، التي كنا نقوم بمقارنتها بأحد الإعلانات. وتتضح هذه النزعة للاستسلام للتحول الحماسي(٢) في أفكاره، دون التهيب من أن يصبح مثيرا للسخرية، في مواضع أخرى من كتاباته.

(۳) يرقاني

(٤) سباحي

(٢) هدابي الأقدام (حيوان)

Naivete

<sup>(</sup>١) السذاجة

Cirrepede

Larval Natatory

Compound eye

Enthusiastic

<sup>(</sup>٥) عين مركبة

<sup>(</sup>٦) حماسي

كانت نبريه (١) الدمنة (٢) والمستميلة (٦) للقارئ ملحوظة، و لابد أن هذه الخاصية كانت بشكل جزئي، هي التي قامت بالكشف عن العذوبة الشخصية الموجودة في طابعه، للكثيرين الذين لم يروه على الإطلاق. وكنت أشعر دائما بأنها حقيقية غريبة، أن الذي قام بتغيير وجه علم الأحيائيات، والذي يمثل من هذه الجهة رئيس العصريين، قد كان من شأنه الكتابة والعمل بهذه الروح والطريقة غير العصرية، بشكل جو هرى للغاية. حيث كان يتم أثناء القيام بقراءة كتبه، تذكير المرء بالعلماء القدامي في التاريخ الطبيعي، بدلا من الكتاب التابعين للمدرسة الحديثة. فلقد كان عالما في التاريخ الطبيعي، بالمعنى القديم من الكلمة، وهذا يعنى الإنسان الذي يعمل على الكثير من الفروع من العلم، وليس مجرد المتخصص في واحد منها. وهكذا فبالرغم من أنه قام بتأسيس أقسام كاملة جديدة من المواضيع الخاصة - مثل تلقيح الزهور، والنباتات الملتهمة للحشرات، وازدواج الهينة (١٠)، وخلافها - فإنه كان حتى في معالجته لتلك المواضيع بالذات، لا يستوقف القارئ على أساس أنه متخصص. وكان القارئ يشعر وكأنه صديق يتم التحدث إليه، عن طريق رجل محترم ذي كياسة، وليس وكأنه تلميذ تتم محاضرته، عن طريق أحد الأسائذة. وكانت النبرة الخاصة بكتاب مثل "النشأة" ساحرة، وكانت نبرة رجل مقتنع بصدق وجهات نظره، ويتوقع بالكاد أن ينجح في إقناع الآخرين، وهو العكس تماما لأسلوب أى من المتعصبين (ع)، الذي يريد إجبار الناس على الإيمان. ولا يشعر القارئ بالاشمئزاز على الإطلاق، لأى كمية من الشك التي من الممكن تخيل شعوره بها، بل نتم معالجة نزعته إلى الشك باحترام صبور. ويبدو أن أى قارئ يميل إلى الشك، أو ربما حتى أى قارئ غير قابل للتفكير، قد قام بشكل عام

Fanatic

Tone (1) inc

<sup>(</sup>۲) دمث = لطيف

Conciliatory (۳)

<sup>(</sup>٤) ازدواج الهيئة (٥) متعصب (٥) متعصب (٥)

۰) منعصت

بالتجاوب مع أفكاره. ومن المحتمل أنه قام نتيجة لهذا الشعور، بتحمل الكثير من المشقة تجاه بعض النقاط، التي تخيل أن من شأنها أن تقوم بلغت أنظار القارئ، أو توفر عليه المشقة، وبذلك تغريه على متابعة القراءة.

قام لنفس هذا السبب بالاهتمام بشكل كبير، بالرسومات التوضيحية (۱) في كتبه، واعتقد أنه وضع قيمة مرتفعة جدا لها. وكانت رسومات كتبه التوضيحية المبكرة، يتم رسمها بواسطة فنانين محترفين. وكان ذلك هو الحال في كتاب "تمايزات الحيوانات والنباتات"، و"نشأة الإنسان"، "والتعبير عن الانفعالات". وعلى الجانب الأخر، كانت كتب "النباتات المتسلقة" Climbing Plants، والنباتات الملتهمة للحشرات " Insectivorous Plants، و"تحركات النباتات الملتهمة و"أشكال الزهور" Forms of Flowers، موضحة إلى درجة كبيرة، عن طريق البعض من أطفاله – فقد قام أخى "جورج" برسم معظمها تقريبا. وكنت سعيدا بقيامي بالرسم له، وذلك لأنه كان مفعما بالحماس، عند إطرائه للإنجازات المتواضعة جدا. وأتذكر بشكل جيد، طريقته الساحرة عند تلقيه رسومات زوجة أحد أبنائه، وكيف كان يقوم بإنهاء كلماته الإطرائية بقوله: "أخبري" أ. –،" أن أمايكل أنه جلو "Micheal Angelo" لا يساوي شيئا بالنسبة لذلك". ورغم أنه كان يقوم بالإطراء بهذا الشكل السخي، فإنه كان يقوم بالنطلع بشكل مدقق إلى الرسم، وكان يكتشف بسهولة أي خطأ أو أي إهمال فيه.

کان لدیه ذعر من أن یکون شدید التطویل (1)، ویبدو أنه کان مستاء و مغموما بشکل کبیر، عندما وجد کیف أن کتاب " تمایز ات الحیوانات و النباتات"، کان یقوم بالتضخم تحت یده. و أتذکر اتفاقه بشکل عمیق (1) مع کلمات "تریستر ام شاندی"

<sup>(</sup>۱) الرسومات التوضيحية

<sup>(</sup>٢) شديد النطويل = مطول

<sup>(</sup>٣) بشكل عميق

Lengthy

Tristram Shandy "لا تدع أى رجل يقول، هيا، سوف أقوم بكتابة أحد الكتب، من القطع الاثنى عشرى(١).

كان اعتباره للمؤلفين الآخرين شيئا من مميزاته، بنفس الشكل الذي كانت عليه نبرته الموجهة إلى قرائه، وكان يتحدث عن جميع الثقات الآخرين، على أساس أنهم أشخاص يستحقون الاحترام. وفي الحالات التي كان يشعر فيها بالاستخفاف بالمؤلف، مثل حالة تجارب "-" على نبات ورد الشمس، فإنه كان يتحدث عنه، بطريقة لا تجعل أي شخص يشك في ذلك. وكان يقوم في حالات أخرى، بالتعامل مع الكتابات المرتبكة الخاصة بالجهلاء من الأشخاص، كما لو كان الخطأ يقع عليه وحده، لعدم شعوره بالتقدير أو الاستيعاب لهم. وكانت له بجانب هذه النبرة العامة من الاحترام، طريقة لطيفة في التعبير عن رأيه، حول قيمة العمل المستشهد به، أو امتنانه، من أجل معلومة ذات خصوصية قدمت إليه.

لم يكن شعوره المحترم شيئا جميلا من الناحية الأخلاقية فقط، لكننى أعتقد أنه كان ذا فائدة عملية، فى جعله مستعدا للتفكير، فى الآراء والملاحظات الخاصة بكل ضرب من الناس. وكان يقوم تقريبا بالاعتذار عن ذلك، وكان من شأنه أن يقول، إنه كان يميل فى أول الأمر، إلى تقدير كل شىء بشكل مرتفع جدا.

كانت من الفضائل<sup>(۱)</sup> العظيمة لذهنه، أنه رغم احتفاظه بشعور محترم غاية في القوة تجاه ما يقوم بقراءته، فقد كانت لديه أقوى الغرائز، بالنسبة لما إذا كان أحد الرجال جديرا بالثقة أم لا. ويبدو أنه كان يقوم بتكوين رأى محدد، بالنسبة لدقة الرجال، الذين يقوم بقراءة كتبهم، وكان يقوم باستخدام هذا الحكم، في اختيار الحقائق المستخدمة في تقديم البرهان أو كأمثلة موضحة. ولقد اكتسبت الانطباع بأنه كان يشعر، بالقيمة الكبيرة لهذه القدرة على القيام بتقدير جدارة الإنسان بالثقة.

(٢) فضيلة

<sup>(</sup>١) كتاب من القطع الاثنا عشرى

Duodecimo

كان لديه شعور عارم بالحس الشرفي (١)، الذي يتحتم أن يسود بين المؤلفين، وكان لديه ذعر من أي نوعية من التراخي في الاستشهاد. وكان لديه ازدراء للولع بالتشريف والتمجيد، وكان كثيرا ما يقوم في خطاباته بلوم نفسه، على الشعور بالسعادة الذي كان يحصل عليه، من نجاح كتبه، كما لو كان ذلك تخليا منه عن مثله العليا – وهي الحب للصدق، وعدم الاهتمام بالشهرة. وكثيرا ما كان يقوم، عند كتابته لـ "السير ج. هوكر" ما يطلق عليه خطاب متباه (١)، بالسخرية من نفسه لغروره وافتقاده للتواضع. وهناك خطاب مشوق بشكل مدهش قام بكتابته إلى والدتي، يوصيها فيه في حالة وفاته، أن تهتم بنشر المخطوط اليدوى، الخاص بأول مقالة علمية له عن التطور. ويبدو لي هذا الخطاب ملينًا بالرغبة العارمة، في أن يكون من شأن نظريته أن تنجح في اعتبارها كمساهمة منه في المعرفة، وبعيدا عن أي رغبة في الشهرة الشخصية. وقد كانت لديه بالتأكيد الرغبة الصحيحة للنجاح، أي رغبة في الشهرة الشخصية. وقد كانت لديه بالتأكيد الرغبة الصحيحة للنجاح، التي يتحتم أن تكون لدي أي إنسان ذي مشاعر قوية. ولكن عندما حان وقت النشر لكتابه "النشأة"، كان من الواضح أنه يشعر بالارتباح الغامر، بالالتصاق برجال على شاكلة "لايل"، و"هوكر"، و"هوكسلي"، و"أساجراي"، ولم يكن يحلم على الإطلاق، أو يرغب في أي شهرة على هذا القدر من الاتساع والعمومية التي وصل إليها.

كان الشيء المرتبط بالشمئزازه من الولع الذي لا داعي له بالشهرة، يتمثل في الكراهية القوية لجميع الأمور المتعلقة بالأسبقية (٦). وتقوم الخطابات الموجهة إلى "لايل"، في توقيت ظهور كتاب "النشأة"، بتوضيح الغضب الذي شعر به من نفسه، لعدم قدرته على كبت الشعور بخيبة الأمل، لما ظنه من قيام "السيد والاس"، بقطع الطريق أمام كل الأعوام التي قضاها في العمل، وقد كان إحساسه بالشرف

Sense of honour

Boast

Priority

<sup>(</sup>١) الحس الشرفي \*

<sup>(</sup>۲) بِتباهی

<sup>(</sup>٣) الأسبقية - الأولوية

الأدبى (١)، يظهر بشكل قوى فى تلك الخطابات، وقام شعوره بالأسبقية بالظهور مرة أخرى، فى الإعجاب الذى قام بالتعبير عنه فى "استرجاعاته"، عن الإنكار الذاتى (٢) الذى أبداه "السيد والاس".

كان شعوره قويا تجاه التصويبات<sup>(7)</sup>، بما في ذلك الإجابات على المهاجمات وجميع الأصناف من المناقشات. وقد تم التعبير عنه ببساطة، في خطاب موجه إلى "فالكونر" Falconer (عام ١٨٦٣)، بقوله: "إذا شعرت على الإطلاق بالغضب تجاهك، وأنا الذي لدي صداقة مخلصة لك، فيجب على أن أبدا في الشك، في أنني قد أصبت بالقليل من الجنون. لقد شعرت بالأسف الشديد حول تصويبك، وأعتقد أنها غلطة كان يجب أن يتم تركها في جميع الأحوال لآخرين. وإذا حدث وكان لي أن أقوم بالتصرف شخصيا، تحت تأثير الاستفزاز (١٤)، فإن ذلك موضوع مختلف". وقد كان ذلك شعورا تم إملاؤه جزئيا، عن طريق الكياسة الغريزية، وبشكل جزئي عن طريق الإحساس القوى بإهدار الوقت، والطاقة، والمزاج، الذي يتسبب بهذا الشكل. وقد قال إنه مدين بتصميمه على عدم الدخول في مناقشات [9]، إلى نصيحة "لايل"، – وهي نصيحة قام بنقلها إلى هؤلاء الأشخاص من أصدقائه، الذين كانوا منصرفين إلى الأعمال الكتابية.

إذا كان لطابع حياة والدى العملية أن يتم استيعابه، فلابد من وضع حالات اعتلال الصحة، التى كان يعمل تحت تأثيرها، بشكل دائم أمام أعيننا. لقد قام بتحمل مرضه بقدر كبير من الصبر غير المتذمر، إلى حد أننى أعتقد أن من الصعب حتى على أطفاله إدراك مدى معاناته المعتادة. وتتضاعف الصعوبة في حالاتهم عن طريق الحقيقة، بأنهم منذ أكثر أيام استرجاعاتهم تبكيرا، كانوا يرونه في حالة دائمة

Literary honour

<sup>(</sup>١) الشرف الأدبى

Self - annihilation

<sup>(</sup>۲) الانكار الذاتى

Reclamations

<sup>(</sup>٣) التصويبات(٤) الاستفزاز

Provocation

من اعتلال الصحة، - ولكنهم شاهدوه رغم ذلك، ممتلئا بالسعادة بما فيه سعادة لهم. وهكذا كان لابد أن يتم في وقت متأخر من الحياة، فصل استيعابهم لما كان يقوم باحتماله، عن الانطباع الذي حدث في سن الطفولة، عن طريق العطف الفطرى المستمر، الموجود تحت تأثير ظروف الصعوبة غير المعلومة لهم. ولا يوجد أحد بالفعل- باستثناء والدتى- على علم بالكمية الكاملة من المعاناة التي كان بتحملها، أو الكمية الكاملة لصبره المدهش. لأنها لم نقم على الإطلاق طوال جميع الأعوام الأخيرة من عمره، بتركه وحيدا لليلة واحدة، وكانت أيامها مخططة بحيث تقوم بمشاركته، في جميع ساعات راحته. وكانت تقوم بدرء كل مضايقة من الممكن تلافيها، ولم تغفل أي شيء، قد يجنبه أي متاعب، أو يمنعه من أن يصبح مجهدا بشكل زائد عن الحد، أو من الممكن أن يقوم بالتخفيف<sup>(۱)</sup> من مضايقات اعتلال صحته. وأشعر بالتردد من الحديث بحرية بهذا الشكل، عن شيء على هذه الدرجة من القداسة، مثل الإخلاص مدى الحياة، الذي قام بحث كل هذا الاعتناء المستمر والرقيق. ولكننى أكرر مرة أخرى، أنه كان من الملامح الجوهرية في حياته على مدى ما يقرب من الأربعين عاما، أنه لم يعرف على الإطلاق يوما واحدا من صحة الأناس العاديين، وأن حياته كانت بهذا الشكل، واحدة من الكفاح الطويل ضد الإرهاق والإجهاد الناتجين عن المرض. ولا يمكن القيام بقول هذا، دون الحديث عن الظرف الوحيد الذي مكنه من تحمل هذا الجهد، ومن القيام بالكفاح إلى النهاية.

<sup>(</sup>۱) يخفف - يهون

## الهوامش

- 1- الرسم الممثل لمحتويات الخلية الإجمالية = Aggregated الموجود في كتاب "النباتات الآكلة للحشرات" Insectivorous Plants، تم رسمه بواسطته.
- ٢- تم تصوير السلة التي كانت الكلبة تقوم في العادة بالتفاف داخلها، بالقرب من المدفأة الموجودة في غرفة مكتبه، بإخلاص في رسم "السيد بارسون" عن غرفة المكتب الموجود في بداية هذا الجزء.
- ٣- قارن ذلك مع قصة "ليلى ستيفين" Leslie Stephen بعنوان "سويفت" المحمد عام ١٨٨٢، صفحة ٢٠٠، عنما تقوم "سويفت" بتفقد الأخلاق والعادات الخاصة بالخدم عند مقارنتها بملاحظات والدى عن الديدان، حيث يقول "السيد ستيفن" إن الاختلاف كان في أن "داروين" لم يكن لديه سوى مشاعر رقيقة تجاه الديدان".
- \*Darwin considere au point de vue des causes de son succes\* انظر ٤ جنيف، عام ١٨٨٢.
- ٥- قام والدى بسرد إجابة "جونسونية" Johnsonian (صياغة أدبية نسبة إلى صموئيل جونسون تتميز بأناقة الصياغة اللفظية) خاصة بـ "إراسموس داروين" عند سؤاله: "ألا تجد أنه من المزعج لك أن تقوم بالتهتهة، يا دكتور داروين؟ " أجاب: "لا يا سيدى، لأن ذلك يوفر لى الوقت لكى أفكر قبل أن أتكلم، ولا أتقدم بأسئلة وقحة = Impertinent".

- 7- محاضرة بواسطة "الدكتور ب. و. ريتشاردسون" Dr. B. W. Richardson، قي "محاضرة بواسطة "الدكتور ه. كل. في ٢٢ أكتوبر ١٨٨٢.
- ٧- هذا ليس مثالا للإفراط في وضع النظريات نتيجة لأى سبب صغير، بقدر
   رغبته في الاختبار للأفكار غير المحتملة إلى أقصى حد.
- ٨- الرفوف التي كان يتم وضع حوافظ الأوراق عليها موضحة في الرسم التوضيحي الموجود في أول هذا الجزء، في الفجوة الموجودة على الجانب الأبمن من المدفأة.
- Poc. Zool. المنشورة في كتاباته عن هذه القاعدة في كتاباته عن هذه القاعدة في كتاباته عن هذه القاعدة في المنشورة في Proc. Zool. المنشورة في Pampas Wood Pecker, Colaptes, Campestris عام ١٨٧٠، صفحة ٥٠٠، وأيضا في خطاب تم نشره في "Athenaeum" عام ١٨٦٣، صفحة ٥٥٠، وقد شعر بالندم في تلك الحالة بعد ذلك لأنه لم يظل صامتا. أما ردوده على الانتقادات، الموجودة في الإصدارات المتأخرة من كتاب " أصل الأنواع " (نشأة الأنواع الحية)، فمن الصعب توصيفها على أساس أنها خرق = Infraction لهذه القاعدة.

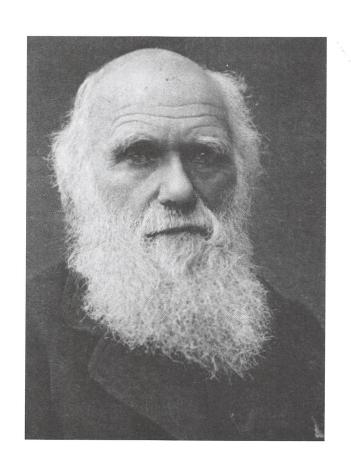

لوحة (٥٦) داروين في العام السابق لوفاته

## ح اشية بالمقاطع التى تم حذفها من الإصدار الأول

فيما يلى المقاطع التى اعتبرتها عائلة "تشارلس داروين"، شخصية جدا، أو مثيرة للجدال، الذى قد يؤدى إلى تشويه صورته بعد مماته، ومن الممكن أن تؤدى إلى إيذاء مشاعر العائلة، والتى نوه إليها ابنه "فرانسيس داروين"، فى مقدمة إصداره للسرد الذاتى لحياة والده، فى عام ١٨٨٧. وقد قامت حفيدة "تشارلس داروين" بنشر تلك المقاطع، فى عام ١٩٥٩، ابتغاء عدم التدخل فى المذكرات التى تركها جدها، وعرضها أمام كل الناس بأمانة تامة .. وقد تم ترقيم الهوامش المتعلقة بتلك المقاطع، بنفس الطريقة التى قام أفراد العائلة باتباعها، وما يقابلها من أسماء الذين أضافوا إلى الحواشى بالمذكرات الأصلية لصاحب السيرة.

انقدت في غضون هذين العامين [1]، للتفكير الكثير، حول المعتقدات الدينية (۱). فقد كنت أثناء وجودي على متن السفينة "البيجل"، مستقيم التدين (۲) تماما، وأتذكر أنه كثيرا ما كان يتم الضحك من القلب على تصرفاتي، عن طريق العديد من الضباط (رغم أنهم كانوا مستقيمي التدين)، لاستناد (۱) إلى الكتاب المقدس (۱)، على أساس أنه مرجع قاطع (۵)، حول أي نقطة تخص المبادئ الأخلاقية (۱). وأعتقد

 Religion
 (۱) المعتقدات الدينية = الديانة

 Orthodox
 (۲) مستقيم الندين

 Quote
 (۳) يستند = يقتبس

 Bible
 (٤) الكتاب المقدس

 Unanswerable
 (٥) قاطع = لا راد له

 Morabity
 (١) المبادئ الأخلاقية

أن سذاجة الجدل كانت، هي التي قامت بإضحاكهم. ولكنني وصلت بالتدريج في ذلك الوقت، إلى النظر للعهد القديم، نتيجة للتاريخ الزائف الذي يحتويه عن العالم، بما في ذلك "برج بابل" Tower of Babel، وعلاقات قوس قزح (۱)، الخ ٠٠ الخ ونتيجة للإسناد إلى الله، مشاعر الطاغية (۱) المنتقم (۱)، على أساس أنه لا يمكن الوثوق به بشكل أكثر، من الكتب المقدسة (۱) للهندوسيين Hindoos، أو معتقدات الهمجيين (۱). و ظل التساؤل منذ ذلك الحين يتزايد بشكل مستمر في ذهني، ولم يكن من الممكن إبعاده (۱)، هل من القابل التصديق أن يقوم الإله بالإيحاء (۱) إلى الهندوسيين الآن، وهل من شأنه أن يسمح بأن يكون ذلك مرتبطا بالإيمان بسائية المسيحية بالعهد القديم Siva، وما إلى ذلك، بنفس الشكل الذي ترتبط به الديانة المسيحية بالعهد القديم Old Testament. وقد بدا لي ذلك، غير قابل التصديق على الإطلاق.

وصلت بالتدريج عن طريق الاستطراد في تقليب الفكر، في الدلائل الواضحة إلى أقصى حد التي من المحتم توافرها لأى إنسان عاقل، لكى تجعله يؤمن بالمعجزات $^{(\Lambda)}$  التي تستند إليها المسيحية، – وأنه كلما زاد ما نعرفه عن قوانين الطبيعة الثابئة، أصبحت المعجزات غير قابلة للتصديق بشكل أكبر، – وأن الأناس في ذلك الوقت، كانوا على درجة من الجهل والسذاجة $^{(\Lambda)}$  التي لا يمكن أن

Rainbow (۱) قوس قزح (٢) طاغية Tyrant Revengeful (٣) منتقم Sacred (٤) مقدس Barbarian (٥) همجي = غير متمدين Banish (٦) ايعاد - طرد Revelation (٧) ايحاء Miracle (٨) معجزة Credulous (٩) السذاجة نتخيلها، – وأنه لا يمكن إثبات أن رسائل الإنجيل (١) قد تمت كتابتها متزامنة مع الأحداث – وأنها تختلف في الكثير من التفاصيل المهمة، التي تزيد في أهميتها، كما يبدو لي، عن أن يتم الاعتراف بها، على أساس أنها ناتجة عن عدم الدقة المعتادة لشهود العيان (٢)، – وعن طريق التأملات التي على هذه الشاكلة، التي قمت بها ليس على أساس أن لها أقل قيمة أو حداثة، ولكن لأنها قامت بالتأثير على اليل المجدود (٣) بالمسيحية، على أساس أنها إيحاء سماوى. وكان من شأن الحقيقة أن الكثير من الاعتقادات الدينية الزائفة، قد قامت بالانتشار فوق أجزاء ضخمة من العالم، مثل النيران الجامحة، أن يكون لها بعض الوقع على نفسى. ورغم الجمال الذي تتصف به المبادئ الأخلاقية الموجودة بالعهد الجديد New Testament فإنه من الصعب إنكار أن كمالها يعتمد في جزء منه على التأويل، الذي نقوم بوضعه في الوقت الحالي، على سبيل المجازات (٤) والمزاعم (٥).

لكننى كنت غير مستعد التخلى عن إيمانى، - وأنا متأكد من ذلك، لأننى أستطيع تذكر قيامى مرات ومرات، بابتكار أحلام يقظة (٢)، عن مراسلات بين مواطنين رومان متميزين، ومخطوطات يدوية، يتم اكتشافها فى "بومباى" Pompey أو أى مكان آخر، التى تؤكد بطريقة أخاذة إلى أقصى حد، جميع ما تمت كتابته فى رسائل الإنجيل. لكننى وجدت أن الأمر يزداد صعوبة، مع إعطاء المجال الحر لخيالى، لكى يقوم بابتكار الأدلة، التى قد تكون كافية لإقناعى. وبهذا الشكل، بدأ انعدام التصديق فى الزحف على ذهنى، بمعدل غاية فى البطء، لكنه أصبح فى آخر الأمر كاملا. وقد كان المعدل بطيئا جدا، بحيث أننى لم أشعر بأى ضيق، ولم

(۱) رسانل الإنجيل (العهد الجديد)

Eyewitness (۲) شاهد عیان

(٣) الجحود = الإنكار

(٤)مجاز – استمارة

(°) المزاعم °

الآ) حلم يقظة (٦) علم يقظة

أشك على الإطلاق منذ ذلك الحين، حتى ولو لثانية واحدة، في أن استنتاجي كان صحيحا. ومن الصعب على بالفعل، أن أرى كيف يتعين على أى شخص، أن يتمنى أن يكون الاعتقاد المسيحي صادقًا، لأنه يبدو إذا كان الأمر كذلك، أن الكلام الواضح الموجود بالنص، يشير إلى أن الأناس الذين لا يؤمنون، وهذا من شأنه أن يشمل أبي، وأخي، وجميع أصدقائي تقريبا، سوف يتم عقابهم بشكل أبدى. وهذا مذهب لعبن<sup>(۱)</sup> [2].

رغم أننى لم أفكر كثيرا حول وجود إله شخصى، إلى أن وصلت إلى مرحلة متأخرة بشكل له اعتباره من حياتي، فإنني سوف أقوم هنا بتقديم الاستنتاجات المبهمة التي تم دفعي إليها حيث تسقط الآن البراهين القديمة الخاصة بوجود تخطيط (٢) في الطبيعة، كما تم تقديمها بواسطة "بالي" Paley، التي بدت لي في الماضيي على أساس أنها جازمة إلى أقصى حد، بعد أن تم اكتشاف قانون الانتقاء الطبيعي (٢). و لا نستطيع الاستمرار في المجادلة حول، على سبيل المثال، أنه لا بد أن تكون المفصلة<sup>(٤)</sup> الجميلة الخاصة بأى قوقعة ثنائية المصراع<sup>(٥)</sup>، قد تم صنعها بواسطة أحد الكاننات الذكية، مثلما تم صنع مفصلة الباب بواسطة الإنسان. ويبدو أنه ليس هناك أي تخطيط موجود في القابلية للتغاير (١) الخاصة بالكائنات المتعضية والموجودة في الانتقاء الطبيعي، أكثر من الموجود في هبوب الريح. فكل شيء موجود في الطبيعة، ناتج عن قوانين ثابتة. ولكنني قمت بتناول هذا الموضوع، في نهاية كتابي عن " تمايز الحيوانات والنباتات الداجنة" Variation of Domestic Animals and Plants]، والبراهين التي تم تقديمها هناك، طبقا لما رأيته، لم يتم الرد عليها على الإطلاق.

**Bivalve** Variability

Damnable (١) لعين = يستحق اللعنة

Design (٢) تخطيط - يرسم خطة - تصميم

<sup>(</sup>٣) الانتقاء الطبيعي •

Natural selection Hinge (٤) المفصلة

<sup>(</sup>٥) ثنائي المصراع = ذو مصرعين (٦) القابلية للتغاير أو التمايز •

ولكن بالتغاضى عن التكيفات الجميلة التى لا نهاية لها، التى نتقابل معها فى كل مكان، فمن الممكن أن يثور التساؤل، حول كيف يمكن تفسير الترتيب العالمى المفيد بشكل عام ؟ وهناك بالفعل بعض الكتاب الذين تأثروا من كمية المعاناة الموجودة فى العالم، إلى درجة أنهم يشكون فى ما هو المنتظر بالنسبة إلى جميع الكائنات الواعية (۱)، سواء كان هناك المزيد من التعاسة أو السعادة، – وسواء كان العالم بكل ما فيه، عالما جيدا أم سينًا. وبناء على تقديرى، فإن السعادة تسود بشكل مؤكد، رغم أن ذلك من شأنه أن يكون صعب الإثبات. وإذا تم التسليم بصحة هذا الاستنتاج، فإن ذلك يتوافق (۱) جيدا مع التأثيرات التى من الممكن لنا أن نتوقعها من الانتقاء الطبيعى. فإذا كان من شأن جميع الأفراد التابعين لأى من الأنواع، أن تعانى بشكل مألوف إلى درجة متناهية، فسوف يكون من شأنهم، الانصراف عن الإكثار (۱) من صنفهم، ولكن ليس لدينا أى سبب يجعلنا نؤمن، أن هذا يحدث دائمًا أو على الأقل، أنه كثيرا ما يحدث. والأكثر من ذلك، فإن هناك اعتبارات أخرى، أو على الأقل، أنه كثيرا ما يحدث. والأكثر من ذلك، فإن هناك اعتبارات أخرى، أجل الاستمتاع بالسعادة.

سوف يقر كل شخص يؤمن، مثلما أفعل، بأن جميع الأعضاء الجسدية<sup>(3)</sup> والذهنية<sup>(6)</sup> (مع الاستثناء لتلك التي لا تكون مواتية أو غير مواتية، للحائز عليها) الخاصة بجميع الكائنات، قد تم تطويرها من خلال الانتقاء الطبيعي، أو البقاء على قيد الحياة للأصلح<sup>(1)</sup>، بالإضافة إلى الاستخدام أو الاعتباد<sup>(٧)</sup> [4]، بأن تلك الأعضاء

 Sentient
 (۱) واعی

 Harmonise
 (۲) یتوافق

 Propagate
 (۳) یکثر = یتناسل

 Corporal
 (٤) جسدی

 Mental
 (٥) ذهنی

 Survival of the Fittest
 (١) البقاء علی قید الحیاة للاصلح •

(v) الاعتياد = العادة

الجسدية، قد تشكلت لكي يكون من الممكن لحائزها، أن يتنافس بنجاح مع الكاننات الحية الآخرى، وبهذا الشكل يزداد في العدد. وهكذا، فمن الممكن دفع أي حيوان إلى إتباع هذا المسار من التصرف، الأكثر فائدة للنوع الحي، عن طريق المعاناة من أشياء مثل، الألم، والجوع، والعطش، والخوف، - أو عن طريق المتع الحسية (١)، كما هو موجود في الأكل والشرب، والإكثار من النوع وما يدور حوله، أو عن طريق كلُّ من الوسيلتين مجتمعتين، كما هو موجود في البحث عن الطعام. ولكن إذا استمر الألم أو المعاناة من أي نوعية لوقت طويل فإن ذلك يتسبب في الانخفاض والإقلال من القدرة على التصرف، مهما كان الإعداد جيدا، لجعل الكائن قادرا على حماية نفسه، في مواجهة أي شر كبير أو مفاجئ. ومن الممكن على الجانب الأخر، أن تستمر الأحاسيس الباعثة على السرور، لمدة طويلة، بدون أي تأثير إحباطي، بل تقوم على العكس من ذلك، باستثارة المنظومة الجسمانية<sup>(١)</sup> بأكملها، إلى زيادة الأداء. وبناء على ذلك، تم التقبل لأن معظم أو جميع الكاننات الواعية، قد تم تطويرها بمثل هذه الطريقة، من خلال الانتقاء الطبيعي، وأن الأحاسيس الباعثة على السرور تفيد على أساس، أنها المرشد المعتاد لها. ونحن نرى هذا في الشعور بالسرور، نتيجة القيام بمجهود، وحتى في بعض الأحيان، نتيجة للإجهاد الكبير للجسم والذهن، وفي الشعور بالسرور من واجباتنا اليومية، وبشكل خاص في الشعور بالسرور، المستمد من الاختلاط مع الآخرين<sup>(٣)</sup>، والناتج عن الشعور بالحب لعائلاتنا. ولا يساورني الشك في أن المجموع الخاص بمثل تلك الاستمتاعات، هي تلك التي تقوم، بشكل معتاد أو بشكل كثير التكرار، بمنح معظم الكائنات الواعية، أي زيادة في الشعور بالسعادة عن الشعور بالتعاسة، رغم أن الكثير منها، يعانى أحيانا بشكل كبير. وتتوافق مثل تلك المعاناة تماما، مع الإيمان بالانتقاء الطبيعي، حيث إنه ليس مثاليا في مفعوله، ولكنه يميل فقط، إلى جعل كل

**Pleasures** 

<sup>(</sup>١) المتع الحسية

System

<sup>(</sup>٢) المنظومة (الجسمانية)

Sociability

<sup>(</sup>٣) الاختلاط مع الآخرين

نوع ناجح بقدر المستطاع، في المعركة (١) من أجل الحياة مع الأنواع الأخرى، في ظل ملابسات معقدة ومتغيرة بشكل مدهش.

لا ينكر أحد أن هناك الكثير من المعاناة في العالم، وقد حاول البعض تفسير ذلك بالنسبة للإنسان، عن طريق التخيل بأنه مفيد لصلاحه الأخلاقي، إلا أن عدد الأناس لا يمثل شيئا، بالمقارنة مع ذلك الخاص بجميع الحيوانات الواعية، وتلك كثيرا ما تعاني، بدون أي تحسن أخلاقي، والكائن المتناهي في القوة، والمليء بالمعرفة إلى أقصى حد، مثل الإله الذي يستطيع القيام بخلق الكون، يكون بالنسبة الي أذهاننا المحدودة، واسع القدرة (١) وعليمًا بكل شيء (١)، ومن الأشياء التي تتمرد على فهمنا، الافتراض بأن إحسانه (أ) ليس مطلقا، حيث ما هي الميزة التي من الممكن أن تكون موجودة، في معاناة الملايين من الحيوانات المتدنية في المستوى، على مدى الزمن الذي لا نهاية له تقريبا؟. وتبدو هذه الحجة البالغة القدم، الناتجة عن وجود المعاناة، ضد الوجود لسبب أولى ذكي، بالنسبة لي حجة قوية، بينما، كما تم التعليق الأن، يتوافق الوجود للكثير من المعاناة، بشكل جيد، مع وجهة النظر الخاصة بأن جميع الكائنات المتعضية قد تم ظهورها، من خلال التمايز والانتقاء الطبيعي.

تستمد أكثر البراهين المعتادة، في الوقت الحالى، على الوجود لإله ذكى، عن الاقتتاع والمشاعر الداخلية العميقة، التي يشعر بها معظم الأشخاص. ولكن لا يمكن الشك في أن الهندوسيين، والمسلمين وغيرهم، من الممكن أن يقوموا بالمجادلة بنفس الطريقة وبقوة مساوية، لصالح الوجود لإله واحد، أو للكثير من الألهة، أو مثل ما هو عليه الحال مع "البوذيين" Buddists، بعدم الوجود لأي إله.

Battle (۱) المعركة

(Y) واسع القدرة (Y)

(۳) علیم بکل شیء

Benevolence (٤) إحسان

وهناك الكثير من القبائل الهمجية، التي لا يمكن أن يقال عنهم بأى صدق، أنهم يؤمنون بما نقوم نحن بتسميته إلها: فإنهم يؤمنون بالفعل بالأرواح<sup>(۱)</sup> والأشباح<sup>(۲)</sup>، ومن الممكن كما وضحه "تايلر" Tyler و"هيربرت سينسر" Herbert Spencer، تفسير كيف يكون من شأن مثل هذا الإيمان أن ينشأ.

كنت منقادا في الماضي، عن طريق مشاعر مماثلة لما أشرت إليه الآن (رغم أنني لا أظن أن الميول الدينية الموجودة بداخلي، كانت قوية التكوين على الإطلاق)، إلى الاقتتاع الثابت بوجود الله، وبخلود (٢) الروح (٤٠). وقد كتبت في يومياتي، أنني أثناء وقوفي وسط العظمة الخاصة بغابة برازيلية، "كان من غير الممكن تقديم أي فكرة كافية، عن المشاعر العالية الخاصة بالتعجب (٤٠)، والإعجاب (٢٠)، والتفاني (٧) التي تملأ وترقى بالذهن ". وأتذكر جيدا اقتتاعي، بأن هناك شيئا أكثر بداخل الإنسان، من مجرد التنفس الخاص بجسده. ولكن ليس من شأن أعظم المناظر أن يتسبب الآن، في إثارة أي شيء مماثل لتلك القناعات والمشاعر، في ذهني. ومن الممكن أن يقال بشكل صادق، إنني مثل أي إنسان أصبح مصابا بعدم تمييز الألوان (٨)، وأن الإيمان العام للناس بوجود اللون الأحمر، يجعل فقداني الحالي القدرة على التمييز، ليس له أي قيمة ولو ضئيلة عند تقديمه يجعل فقداني الحالي القدرة على التمييز، ليس له أي قيمة ولو ضئيلة عند تقديمه كدليل. ومن شأن هذا الدليل أن يكون له قيمة لو توافر لدى الناس التابعين لجميع كدليل. ومن شأن هذا الدليل أن يكون له قيمة لو توافر لدى الناس التابعين لجميع الأعراق، اقتناع داخلي بوجود إله واحد، لكنن نعلم أن هذا بعيذ جدا عن أن يكون

| Spirits      | (۱) أرواح                 |
|--------------|---------------------------|
| Ghosts       | (٢) أشباح                 |
| Immortal     | (٣) خالد                  |
| Soul         | (٤) روح                   |
| Wonder       | (٥) تعجي                  |
| Admiration   | (٦) إعجاب                 |
| Devotion     | (۷) تغانی                 |
| Colour-blind | (^) عدم تمييز (عمى) ألوان |

عليه الحال. وبناء على ذلك، فإننى لا أستطيع أن أرى، أن مثل تلك القناعات والمشاعر الداخلية، قد يكون لها أى وزن، كدليل على ما هو موجود فى واقع الأمر. والحالة الذهنية التى كانت المشاهد العظيمة نقوم فى الماضى بإثارتها بداخلى، والتى كانت مرتبطة بشكل حميم مع الإيمان بالله، لم تكن مختلفة بشكل جوهرى، عن تلك التى كثيرا ما يطلق عليها، الشعور بالتسامى، ومهما كان من الصعب شرح نشأة (۱) هذا الشعور، فإنه يصعب تقديمه، على أساس أنه برهان على وجود الله، بأى شكل أكثر من تلك المشاعر القوية، مع أنها مبهمة ومماثلة، التى تثيرها الموسيقى.

أما بالنسبة للخلود[5]، فلا شيء يقوم بإظهار المدى الذي وصل إليه أي إيمان من القوة والغريزية، مثل الوضع في الاعتبار لوجهة النظر، التي يقوم باعتناقها معظم الفيزيائيين<sup>(۲)</sup>، وهي بالتحديد، أن الشمس وجميع الكواكب، سوف تصبح مع مرور الوقت غاية في البرودة، لدرجة تمنع استمرار الحياة، إلا إذا قام بالفعل جسم ضخم بالاندفاع إلى داخل الشمس، ويقوم بذلك بمنحها حياة جديدة. وعند الاتفاق معى في الإيمان، بأن الإنسان في المستقبل البعيد، سوف يكون كائنا أكثر اكتمالا عما هو عليه الآن، فإنها تصبح فكرة لا يمكن احتمالها، أنه وجميع الكائنات الواعية الأخرى، محكوم عليهم (٢) بالإبادة (٤) الكاملة، بعد مثل تلك العملية البطينة المستمرة لوقت طويل. ولن يبدو لهؤلاء الذين يعترفون بشكل كامل، بخلود الروح البشرية، أن تدمير عالمنا، مخيف إلى هذه الدرجة:

يروق لى المصدر الآخر للاقتناع بوجود الله، المرتبط مع الترزن وليس المشاعر، على أساس أن له وزنًا أكبر بكثير، وهو ينبع من الصعوبة المتناهية، أو بالأحرى استحالة الاستيعاب لهذا الكون الشاسع والمدهش، بما في ذلك الإنسان

<sup>(</sup>۱) النشوء = التكوين (۱)

<sup>(</sup>۲) الغيزياء (۲)

<sup>(</sup>٣) محكوم عليه

<sup>(</sup>٤) ايادة

وقدراته على النظر، بعيدا نحو الماضى، وبعيدا إلى المستقبل<sup>(۱)</sup>، كنتيجة لصدفة عمياء أو ضرورة. وأشعر عندما أقوم بتقليب الفكر بهذا الشكل، باضطرارى للبحث عن "مسبب أول"، له ذهن ذكى مناظر بدرجة ما، لذلك الخاص بالإنسان، وأستحق أن يطلق على أننى مؤمن بوجود الله.

كان هذا الاقتناع [6] قويا في ذهني، بقدر استطاعتي أن أتذكر، في الوقت الذي كنت أقوم فيه، بكتابة "نشأة الأنواع الحية" (أصل الأنواع) Origin of (أصل الأنواع) الكثير Species، لكنه أصبح منذ ذلك الوقت، يزيد ضعفًا بشكل تدريجي جدا، مع الكثير من التقلبات. ولكن الشك انبثق بعد ذلك – هل من المستطاع الوثوق بالذهن الإنساني، الذي تطور طبقا لإيماني الكامل، عن ذهن مثل ذلك الذي في حيازة أكثر الحيوانات تدنيا، عندما يقوم باستخلاص مثل تلك الاستنتاجات الهائلة، وهل من الممكن ألا تكون تلك الاستنتاجات، نتيجة للرابطة الموجودة بين السبب والتأثير، التي نتوصل إليها على أساس أنها شيء ضروري، ولكن من المحتمل أنها لا تعتمد إلا على مجرد الخبرة المتوارثة؟. ويجب علينا أيضا ألا نغفل عن الاحتمال، بأن من شأن الطبع (٢) الدائم للإيمان بالله، على أذهان الأطفال، الذي يقوم بإنتاج تأثير غاية في القوة، ومن المحتمل أن يكون وراثيا، على الأدمغة التي لم تتكون بشكل كامل، أن يجعل من الصعب عليهم التخلص من إيمانهم بالله، بشكل مماثل لتخلص كامل، أن يجعل من الصعب عليهم التخلص من إيمانهم بالله، بشكل مماثل لتخلص القرد، من خوفه وكراهيته الغريزيتين، من أي أفعي [7].

لا أستطيع الادعاء بأننى قمت بإلقاء أى قدر قليل من الضوء، على مثل تلك المعضلات العويصة (٣). ويمثل الغموض المتعلق ببداية جميع الأشياء، شيئا لا حل له بالنسبة لنا، ولا بد لى شخصيا أن أكون قانعا، بأن أظل مؤمنًا بالمذهب اللادر انه (٤).

**Futurity** 

(١) المستقبل

Inculcation

(٢) طبع = غرس

Abstruse

(٣) عويص = مبهم

Agnustic

(؛) لادراني = الاعتقاد بأن وجود الله وأصل الكون أمور لا سبيل إلى معرفتها

من الممكن للإنسان الذي ليس لديه إيمان مؤكد، وموجود بشكل دائم، بالوجود لإله شخصى، أو في التواجد المستقبلي مع العقاب(١) والثواب(١)،أن بتخذ كقاعدة في حياته، أن يقوم فقط، باتباع تلك الدوافع والغرائز، التي تكون هي الأقوى، أو التي تبدو له أنها الأفضل. فالكلب يتصرف بهذه الطريقة، ولكنه يفعل ذلك بشكل أعمى إلى أقصى حد. بينما يقوم الإنسان على الجانب الآخر، بالتطلع إلى الأمام وإلى الخلف، ويقوم بمقارنة مشاعره، ورغباته واسترجاعاته (١) المتنوعة. ثم يجد بعد ذلك، بالتوافق مع قرار جميع الأناس الحكماء إلى أقصى حد، إن أعلى مستوى من الإشباع يتم استمداده، من اتباع دوافع معينة، وهي بالتحديد، الغرائز الاجتماعية. حيث لو قام بالتصرف لصالح الآخرين، فسوف يتلقى استحسان رفاقه من الأناس، ويكتسب حب هؤلاء الذين يعيشون معه، ويمثل هذا الكسب الأخير بلا شك، أرقى سعادة موجودة على سطح هذه الأرض. وسوف يصبح ما لا يستطيع تحمله، أن يستجيب لأهوائه (۱) الحسية (٥)، بدلا من دوافعه الأكثر سموا، التي عندما تصبح اعتيادية، من الممكن أن يطلق عليها تقريبا أنها غرائز. ومن المحتمل أن يقوم ترزنه بالتأثير عليه في بعض الأحيان، لكي يقوم بالتصرف بشكل مضاد لرأى الآخرين، ولن يتم عندئذ تلقى استحسانهم، ولكن سوف يظل لديه الارتياح التام بمعرفة، أنه قد قام باتباع أعمق مرشد له أو ما يسمى ضميره (١). - وأعتقد بالنسبة لى شخصيا، أننى قد تصرفت بشكل صائب، بقيامي بالاتباع بشكل مستمر، وتكريس حياتي للعلم. وليس لدى شعور بتأنيب

| Retribution  | (۱) عقاب    |
|--------------|-------------|
| Reward       | (۲) ثو اب   |
| Recollection | (۳) استرجاع |
| Passions     | (3) laela   |
| Sencuous     | (٥) حسى     |
| Conscience   | (٦) الضمير  |

الضمير (۱) نتيجة لارتكابى أى خطيئة كبيرة، ولكننى كثيرا ما أشعر بالأسف، على أننى لم أقم بفعل خير مباشر بشكل أكثر، تجاه رفاقى من الكائنات. وعذرى الوحيد والواهن، هو الاعتلال الكبير للصحة، وتركيبتى الذهنية، التى تجعل من العسير على بشكل كبير، التخلى عن أحد المواضيع أو المشغوليات، إلى أى شىء آخر. وأستطيع التخيل بارتياح شديد قيامى بالتخلى عن حياتى كلها فى سبيل الخير الإنسانى (۱)، ولكن ليس عن جزء منها، رغم أن ذلك كان من شأنه أن يكون تصر فا أفضل بكثير.

لا يوجد شيء جدير بالاعتبار [8] بشكل أكبر، من الانتشار للنزعة الشكوكية (٦) أو المذهب العقلاني، في غضون النصف الأخير من حياتي. وقبل أن أقوم بالارتباط استعدادا للاقتران، نصحني أبي بالحرص على إخفاء شكوكي، وقال إنه على علم بحالات من التعاسة المتناهية، تسببت عن ذلك، مع أشخاص مقترنين. حيث سارت الأمور بشكل حسن، إلى أن أصبحت الزوجة أو أصبح الزوج معتل الصحة، وعندها عانت بعض النساء بشكل تعس، عن طريق الشك الذي دار، حول الخلاص (١) الروحي لأزواجهن، ودفعهم إلى المعاناة بنفس الشكل. وأضاف أبي، أنه تعرف في غضون حياته الطويلة كلها، على ثلاث نساء متشككات فقط، وعلينا تذكر أنه قد تعرف بشكل جيد، على عدد كبير جدا من الأشخاص، وأنه كان حائزا على قدرة تفوق المعتاد، على اكتساب الثقة. وعندما سألته عن تلك النساء الثلاث، أشار باحترام إلى إحداهن، وكانت أخت زوجته، "كيتي ويدجوود" Kitty ألميح غامض فقط يعاونه الاقتناع، بأنه لا يمكن لامرأة ذات رؤية واضحة، أن

Remorse

Philanthropy

Scepticism = Skepticism

Salvation

<sup>(</sup>١) تأنيب الضمير

<sup>(</sup>٢) الخير الانساني

<sup>(</sup>٣) النزعة الشكوكية - التشكك

<sup>(</sup>٤) الخلاص =انقاذ (من الخطيئة)

تكون من المؤمنات. وأنا أعرف في الوقت الحالي - رغم دائرة معارفي الصغيرة - الكثير من السيدات المتزوجات، المؤمنات بشكل أكثر قليلا جدا من أزواجهن. وكان أبي معتادا الاستشهاد ببرهان لا رد له، كانت سيدة متقدمة في العمر، هي "السيدة بارلو" Mrs. Barlow، التي خامرها الشك في عدم استقامته الدينية، تأمل أن تستطيع بواسطته القيام بهدايته إلى التدين، حيث قالت: "أيها الطبيب، أنا أعلم أن السكر عذب المذاق في فمي، وأعلم أن مخلصي (١) حي".

<sup>(</sup>١) المخلص = الفادى

## الهو امش

- الملاحظات المنتهية بحرفي [F.D.]، كتبت بواسطة "فرانسيس داروين"
- الملاحظات المنتهية بحرفى [N.B.]، تشير إلى إضافات تمت بواسطة "نورا بارلو" Nora Barlow، حفيدة "تشارلس داروين"، ولم تظهر قبل عام ١٩٥٩.
- الملاحظات المنتهية بحرفى [E.D.]، تابعة لـ "إيما داروين" Emma Darwin، زوجته.
  - ۱- أكتوبر ۱۸۳۹ إلى يناير ۱۸۳۹ [F.D.]
- ٢- قامت "السيدة داروين" بكتابة حاشية حول هذه الفقرة (ابتداء من "لم أشك على الإطلاق منذ ذلك الحين" إلى "هذا مذهب العين")، بخط يدها: لا أحب أن يتم نشر هذه الفقرة. لأنها تبدو لى فجة = Raw. فلا يمكن أن يقال شيء بهذه القسوة، عن عقيدة العقاب الأبدى لعدم الإيمان ولكن يوجد الآن عدد قليل جدا، من شأنهم أن يطلقوا على ذلك، أنه "الديانة المسيحية" (بالرغم من أن الكلمات موجودة). وهنا يأتى أيضا السؤال الخاص بالإلهام الملفوظ. [E. D.]، اكتوبر ١٨٨٢] وقد تمت كتابة هذا بعد مرور سنة أشهر على وفاة زوجها، في نسخة ثانية من "القصة الحياتية الذاتية" بخط يد "فرانسيس داروين". ولم يتم نشر الفقرة [N.B.].
- ٣- يتساءل أبى إذا كان لنا أن نؤمن، بأن الأشكال كانت من ضمن المقدرات Preordained الخاصة بشظايا Fragments الصخور، التي يتم مطابقتها مع

بعضها عن طريق الإنسان، لكى يقوم ببناء منازله. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا يكون علينا أن نؤمن، بأن تمايزات الحيوانات والنباتات الداجنة، قد تكون من المقدرات، من أجل مصلحة المستولد؟. "ولكن إذا تخلينا عن المبدأ في إحدى الحالتين، .. فلا يمكن أن يتم تحديد أي ظل من الترزن، للإيمان بان التغايرات المتشابهة الموجودة في الطبيعة، والناتجة عن نفس القوانين العامة، التي كانت الأساس من خلال الانتقاء الطبيعي، لتشكيل معظم الحيوانات المتهايئة بشكل مثالي في العالم، بما في ذلك الإنسان، قد تم إرشادها بشكل مقصود وبشكل مخصوص". انظر تمايزات الحيوانات الحيوانات الجوانات الجوانات الجوانات الجرء الثاني، صفحة ٤٣١ - [F.D.].

- 3- "بالإضافة إلى الاستخدام أو الاعتياد"، تمت إضافتها فيما بعد. والتصويبات والتعديلات الكثيرة الموجودة في هذه الجملة، توضح انشغال باله المتزايد، باحتمالية وجود قوى أخرى تقوم بالعمل، بجانب الانتقاء الطبيعي. [N.B.].
  - ٥- لاحقة Addendum، تمت إضافتها في وقت لاحق، لإنهاء الفقرة [N.B.].
- 7- لاحقة من أربعة أسطر، تمت إضافتها في وقت لاحق. وهي موجودة في نسخة مخطوط "تشارلس"، المدون بخط يد ابنه الأكبر. وموجودة في نسخة "فر انسيس"، بخط "تشارلس" نفسه. [.N.B.].
- ٧- تمت إضافة تلك الجملة فى وقت الحق. وقد قامت "إيما داروين" بتحرير خطاب، طلبت فيه من ابنها "فرانك" أن يسقط هذه الجملة، عندما كان يقوم بإعداد القصة الحياتية الذاتية فى عام ١٨٨٥. والخطاب كما يلى: "من "إيما داروين" إلى ابنها "فرانسيس"، عام ١٨٨٥"

"عزيزى فرانك،

توجد هنا جملة واحدة في القصة الحياتية الذاتية، التي أود بشكل كبير جدا أن يتم إسقاطها، ولا شك في أن ذلك يرجع جزئيا، لأن رأى والدك بأن جميع

المبادئ الأخلاقية = Morality قد نمت عن طريق التطور، مؤلمة بالنسبة لى، ولكن أيضا، لأن الموضع الذى تقع فيه هذه الجملة، يعطى الشخص نوعا من الصدمة – ومن شأن ذلك أن يعطى ثغرة، مهما كانت بشكل غير عادل، إلى أنه اعتبر أن جميع المعتقدات الروحية، لا تعلو على الأشياء المقيتة أو المحبوبة بشكل وراثى، مثل خوف القرود من الأفاعى.

وأعتقد أن الجانب الازدرائي من شأنه أن يختفي، اذا تم ترك الجزء الأول من التخمين، بدون المثال الموضح الخاص بحالة القرود والأفاعي. ولا أعتقد أنك تحتاج إلى استشارة "وليام" William حول هذا الإسقاط، لأنه لن يقوم بتغيير الفحوى = Gist الكاملة للقصة الحياتية. وأرغب قدر المستطاع في تجنب التسبب، في أي معاناة لأصدقاء والدك المتدينين المرتبطين به بشكل عميق، وبإمكاني تصور الطريقة التي سوف تصدمهم بها هذه الجملة، وهذا ينطبق حتى على هؤلاء المتحررين = Liberal إلى أقصى حد، مثل "إلين توليت" Ellen Tollett و"لورا" لمتحررين = Admiral Sullivan وغيرهم، وحتى الخدم القدامي.

تحیاتی إلیك یا عزیزی فرانك . م.

وقد ظهر هذا الخطاب في كتاب "إيما داروين" الصادر بواسطة "هنرييتا ليتشفيك" Henrietta Litchfield في الإصدار المطبوع بصورة شخصية، والصادر عن مطبعة جامعة كامبريدج" في عام ١٩٠٤. وقد تم إسقاطه في إصدار "جون موراي" John Murray الشعبي، في عام ١٩١٥ – [N.B.].

تحمل هذه الفقرة ملحوظة مكتوبة بواسطة "تشارلس": "تحرر في ١٨٧٩ - تم النسخ في ٢٢ إبريل ١٨٨١". ومن المحتمل أن هذا يشير أيضا، إلى الفقرة السابقة. [N.B.].



لوحة (٥٧) هوكسلى، المدافع عن "داروين" والذى قام بتأبينه

## تأبین (۱) "تشارلس داروین" بواسطة: ت.ه. هوکسلی T.H.Huxley

كان العدد القليل جدا، حتى من بين الذين قاموا بأكبر قدر من الاهتمام، في مسيرة الثورة في المعرفة الطبيعية، التي تقدمت خطوة عن طريق نشر كتاب "أصل الأنواع" (نشأة الأنواع الحية)، والذين لم يراقبوا بدون الشعور بالدهشة، للتغيير السريع والكامل الذي تم إنجازه، سواء داخل أو خارج حدود العالم العلمي، في موقف الأذهان الإنسانية، تجاه التعاليم (١) التي تم سردها (١) في هذا العمل العظيم، يكون مستعدا للإبداء الخارج عن الطبيعي، عن الشعور بالتقدير العاطفي للرجل، وللتسجيل العميق للفيلسوف، الذي تلا الإعلان، يوم الخميس الماضي، عن وفاة "السيد داروين".

لا يقتصر الأمر على الموجودين في هذه الجزر، الذين شعر الكثير منهم بسحر الاتصال الشخصى، مع إنسان ذكى لا يعلى عليه، ومع طابع كان أكثر نبلا عن الفكر، ولكن يبدو أن هؤلاء الموجودين في جميع أجزاء العالم المتحضر، الذين يستدعى عملهم الإحساس بنبض الأمم، ومعرفة ما يهم جموع الصنف الإنساني، قد أدركوا تماما بأن من شأن الآلاف من قرائهم، أن يفكروا في العالم الذي أصبح أكثر فقرا، لوفاة "داروين"، ومن شأنهم أن يتمعنوا(أ) باهتمام متلهف، حول كل حدث في تاريخ حياته. وقد قام الكتاب في فرنسا، وفي ألمانيا، وفي إمبر اطوربة

| Obituary  | (۱) تأبین  |
|-----------|------------|
| Doctrines | (۲) تعالیم |
| Expound   | (٣) يسرد   |
| Dwel      | (٤) يتمعن  |

النمسا والمجر، وفي إيطاليا، وفي الولايات المتحدة، التابعين لجميع الظلال من الأراء، بالإجماع<sup>(۱)</sup> لأول مرة، بتقديم الثناء التلقائي لكفاءة مواطننا، الذي تم تجاهله أثناء حياته من قبل الممثلين الرسميين للمملكة، لكنه المسجى في مماته، بين أنداده<sup>(۱)</sup> الموجودين في كنيسة وستمنستر، عن طريق الإرادة النابعة عن ذكاء الأمة.

وليس لنا أن نشير إلى الأحزان المقدسة، الخاصة بالمنزل المكلوم  $^{(7)}$  في "داون" Down، ولكن ليس سرا، أن هناك خارج تلك المجموعة العائلية  $^{(3)}$ ، الكثيرين الذين تمثل لهم وفاة "السيد داروين"، خسارة تامة لا يمكن تعويضها. وليس هذا لمجرد طبيعته اللطيفة  $^{(9)}$ ، والبسيطة، والكريمة بشكل مدهش، وحديثه المبهج والمفعم بالحيوية  $^{(1)}$ ، والتنوع والدقة المتناهية لمعلوماته، ولكن لأنه كلما أكثرنا من معرفتنا عنه، بدا لنا بشكل أكثر، أنه المثل الأعلى  $^{(4)}$  المجسد  $^{(5)}$  لرجل العلم. ومهما كانت قدراته الترزنية  $^{(6)}$ ، واطلاعه الواسع، ومثابرته العنيدة  $^{(1)}$  الرائعة، تحت تأثير الصعوبات المادية، التي كان من شأنها أن تحول تسعة رجال من كل عشرة إلى عجزة  $^{(11)}$  بدون هدف، فإنها لم تكن تلك الخواص، مهما كانت عظيمة، التي تركت

| Unanimous          | (۱) اِجماع                  |
|--------------------|-----------------------------|
| Pcer               | (۲) ند                      |
| Berreaved          | ' ` )<br>(۳) مکلوم          |
| Domestic           | ر )<br>(؛) عائلی = منزلی    |
| Genial             | (°) لطيف<br>(°) لطيف        |
| Animated           | ر )<br>(1) مفعم بالحيوية    |
| Ideal              | (V) المثل الأعلى            |
| Incorporated       | (٨) المجسد                  |
| Reasoning powers   | ر )<br>(۹) قدراته ترزنیهٔ • |
| Tenacious industry | (۱۰) مثابرة عنيدة           |
| Invalid            | isla (11)                   |

انطباعا عند هؤلاء الذين تم لهم السماح بالدخول فى معرفته الحميمة بتبجيل (۱) لا إرادى، ولكنه القدر المعين من الأمانة الشديدة والمتقدة تقريبا، التى كانت تشع بها جميع أفكاره وأفعاله، كما لو كانت بفعل إتقاد داخلى.

كانت هذه المواهب<sup>(۲)</sup> النادرة والعظيمة إلى أقصى حد، هى التى حافظت على خياله المفعم بالحيوية، وقدراته التأملية<sup>(۲)</sup> العظيمة فى غضون الحدود الصحيحة، التى اضطرته إلى أن يأخذ على عانقه، الجهود غير العادية للاستقصاء المبتكر والقراءة، التى تأسست عليها أعماله المنشورة، والتى جعلته يقبل الانتقادات والاقتراحات الصادرة عن أى شخص وكل شخص، ولم يكن ذلك بدون أى نفاذ للصبر، ولكن مع تعبيرات عن العرفان بالجميل، التى كانت فى بعض الأحيان زائدة عن قيمتها بشكل مضحك تقريبا، والتى قادته إلى عدم السماح لنفسه أو للآخرين، بأن يتم خداعهم عن طريق الشعارات<sup>(٤)</sup>، وألا يقوم بتوفير الوقت ولا المعاناة، من أجل الحصول على فكرة واضحة وغير مشكوك فيها، عن كل موضوع كان يشغل نفسه به.

لا يستطيع المرء التحدث مع "داروين" دون أن يتم تذكيره "بسقراط" Socrates كانت هناك نفس الرغبة، في العثور على شخص أكثر حكمة من نفسه، ونفس الإيمان بسيادة الترزن، ونفس المزاج الذهني المتأهب، ونفس الاهتمام المتعاطف، مع جميع طرق وأعمال البشر. ولكن بدلا من الابتعاد عن معضلات الطبيعة، على أساس أنها غير قابلة للحل بشكل مينوس منه، قام فيلسوفنا العصري بتكريس حياته كلها لمهاجمتها بروح "هير اكليتوس" Hiraclitus، و "ديموكريتوس" Democritus، و "ديموكريتوس"

<sup>(</sup>۱) تبجيل

Veneration Endowment

<sup>(</sup>٢) مو هبهٔ

Speculative powers

<sup>(</sup>٣) قدرات تأملية

Phrases

لا يمثل التقدير أو حتى السرد الحقيقى لتلك النتائج شينا عمليا أو مطلوبا فى هذه اللحظة. فهناك وقت لكل شىء، وقت لتمجيد فتوحاتنا دائمة الاتساع على سلطان (١) الطبيعة، ووقت للحداد (٢) على أبطالنا الذين قاموا بقيادتنا إلى النصر.

لم يحارب أحد بشكل أفضل، ولم يكن أحد أكثر حظا من "تشارلس داروين". فإنه عثر على حقيقة عظيمة، موطوءة تحت الأقدام، وملعونة عن طريق المتعصبين الدينيين (٦)، وموضع سخرية من جميع العالم، وامتد به العمر لكى يراها، بشكل رئيسى عن طريق مجهوداته، وطيدة في العلم بشكل لا يمكن دحضه (٤)، ومندمجة بشكل لا يمكن فصله عن الأفكار الشائعة للناس، ومكروهة ومهابة، من قبل هؤلاء الذين من شأنهم أن يلعنوا (٥)، لكنهم لا يجرءون. ما الذي يريده إنسان أكثر من ذلك؟ و ترتفع مرة أخرى صورة سقراط غير محجوبة، ويرن خطاب الاعتذار (١) الختامي (١) النبيل في آذاننا، كما لو كانت أجراس الوداع السارلس داروين".

حان وقت الرحيل، وكل منا يذهب في سبيله \_ أنا لأموت. وأنت لتحيا.

- ما هو الأفضل، الله وحده يعلم.

ت. هـ. هوكسلى

مجلة Nature

الخميس ٢٧ إبريل ١٨٨٢

 Realm
 (۱) سلطان

 Mourning
 (۲) حداد

 Bigot
 (۲) ستعصب دینی

 Irrefragable
 (٤) لا یمکن دحضه

 Revile
 (٥) یلعن

 Apology
 (٢) الاعتذار

 Peroration
 (٧) الخطاب الختامي

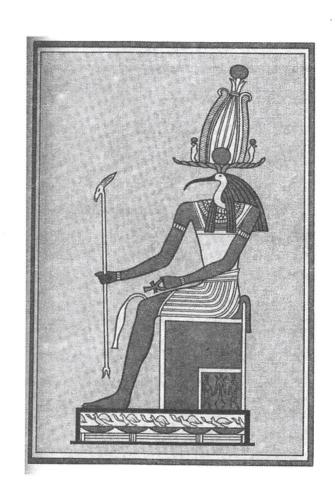

لوحة (٥٨) الإله الفرعوني "تحوتي" - المسجل (المخطاط)

## مسرد بالمصطلحات والألفاظ الواردة بالكتاب

اللمئز از Abhorrence

إجهاض إجهاض

عویص = مبهم

الدر إسات الجامعية التقليدية التقليدية

Acerbity

Acid مض

Acquiesce يذعن

فدان: مقياس للأرض بمساحة ٤٨٤٠ ياردة (حوالي ٤٠٠٠ متر مربع)

Acrid Yis

كفاحة آدم (في العنق) Adam's apple

نكيف (بيئي) نكيف

لاحقة = إضافة

خبير = ماهر

إعجاب

ينادى = يدافع Advocate

Aesthetic tastes تذوقات جمالية

 Affectionate

 عطوف = ودود

Agnostic لادر ائي

الاعتقاد بأن وجود الله وأصل الكون ، أمور لا سبيل إلى معرفتها

Agriculturist خبير زراعي

للأسف للأسف

شجرة الحمر اية = حورة رومية

جار الماء: شجر حرجي يألف الماء

علم الجبر علم الجبر

مزاعم \*

يخفف = پهون

العصا الألبية: عصا بأسفلها حديدة مستدقة لتسلق الجبال

ملوز = لوزی صخر برکانی مشتمل علی Amygdaloid

تجاويف صغيرة مملوءة بالرواسب المعدنية

متاظر Analogy

علم التشريح

سلف = جد أعلى

رواية = قصة

Angelic ملائكي Angling الصيد بالصنارة = التصنر Animated مفعم بالحيوية Annihilation إبادة Antenna (Pl. Antennae) زبانى = قرن استشعار Anthem ترنيمة = نشيد Anticipation التوقع Antiquary الجامع أو الدارس للأشياء العتيقة **Apology** اعتذار **Appaling** مروع = مرعب **Applause** تصفيق Apprehenaion فهم = استيعاب Aquarium صالة عرض الأحياء المائية Archaeology علم الآثار القديمة Archive سجل محفوظ = أرشيف Arctic قطبي Ardent غيور = متحمس = متوهج

برهان

Argument

Armadillo

الحيوان المدرع

حيوان ثديي جنوب أمريكي من الدرداوات – مغطى بدروع عظمية

دار السلاح \*

Article بند = فقرة

جاذبية = جذب

قصمة الحياة الذاتية = سرد الحياة الذاتي

Autopsy تشريح الجثة

Avowal إقرار

رعب

زهر الغار الشيحي = بقيل = أزاليا

B.A. = Bachelor of Arts (ليسانس) = الفنون والآداب = (ليسانس)

يخبز = يحمص

لعبة الطاولة = النرد

أصلع

إبعاد = طرد = نفى

مصرف = بنك

Bankrupt إفلاس

هاجز عاجز

Barbarian همجی = غیر متمدین Barge صندل = مرکب نهری مسطح ضخم Barnacles البرنقيلات: حيوانات بحرية قشرية من رتبة هدابيات الأقدام، تعلق بالصخور Barometer مقياس الضغط الجوي Barrister محام أمام المحكمة العليا Bassoon الزمجر: مزمار ذو أنبوبة خشبية مزدوجة وفم معدني ملتو Bat-fives لعبة ضرب الكرة الخماسي \* Bathman رجل الحمام Battle معركة Beagle اسم السفينة = نوع من كلاب الصيد ، قصير القوائم ناعم الوبر **Beast** بهيمة = حيوان Bed مسكبة = قاع Beech شجر الزان

خنفسة

متسول = شحاذ

Beetle

Begger

ينطلع = ينظر

النزعة الخيرية = الصالح العام = إحسان

يورث (پخصيص) بوصية

Bereaved

الكتاب المقدس (بعهديه)

مسر د = بیان

متعصب دینی

السبرة الحباتية

علم الأحياء = الأحيانيات \*

نبات بيو فاينام #

شجر البتو لا = التامول = شجر القضبان

ثنائي المصراع = ذو مصراعين

الطيور المصيدة السوداء \*

ناضر

ز هر ة متفتحة لنبات مثمر = إز هار

تورد Blushing

ينباهي ي

غلاية Boiler

Boisterousness الصخب Bolt بغز = صاعقة Boot حذاء عالى الساق Borrow يقتر ض Bos (Tribe) القبيلة الثير انبة \* Botany علم النبات = النباتيات \* **Botanist** عالم في النباتيات \* Bough غصن أو فرع شجرة Boulder جلمود (صخر) **Bowdlerize** يهذب كتابا (حذف وتعديل لبعض المقاطع) **Boyish** صبياني Bravado تبجح = تظاهر بالبطولة Breeder مستولد (للحيوانات)

نسيب = أخ في ظل القانون

عيود (العين) \*

البوذيون البوذيون

كلب أرضى ثوراني \*

طافی Buoyant

يتخذ وجارا

رئيس الخدم

زرار = يتزرر

قمرة = حجرة على ظهر السفينة

الرسم بالطباشير \* الرسم بالطباشير \*

Candour

Canvassing

كبسولة: لفافة تحتوى على بعض المتفجرات

Capacity

محفظة (بذور)

Captain – Lieutenant \* قائد ملازم

الخنافس الأرضية (مفيلة) Carabidous beetles

بندقية قصيرة = قربينة

Carpenter

Castor

التغيير العنيف = الجائحة التغيير العنيف = الجائحة

بيان مصور Catalogue = Catalog

بشكل بات = قاطع Categorical

Caution احتراس = حذر Cement glands غدد المادة اللاصقة \* Cement يلصق Census حصر السكان Cephalanthera شجر رأسيات المآبر \* Chaffing يمازح Chalk طباشير = جير Chambermaid خادمة غرفة النوم Chapel مصلى = كنيسة صغيرة Chaplet إكليل Character طابع = شخصية Charged مشحون Charts الخرائط البحرية Check إيصال مصرفي = شيك Chestnut كستناء Chilliness برودة Chimney-piece رف المستوقد Choir

جوقة المنشدين

Chorister boys

الصبية المنشدون

Christen

يعمد (في الكنيسة عند الولادة)

Christian name

الاسم المعمداني \*

Cicidela

خنفسة ببرية

Cigarette

لفافة تبغ

Cilia

أهداب

Circumnution

الالتفاف الدائري \*

Cirripeda

الحيو انات هدابية الأقدام = هدابيات الأقدام

Civil war

الحرب الأهلية

Clamped

مقموط: ممسوك بقمطة

Class

طبقة (في التصنيف الأحيائي)

Classical elegance

الروائع التقليدية \*

Classics

الدر اسات التقليدية = التقليديات \*

Classification

النبويب \*

Clergyman

رجل دين

Click

صوت طقطقة = دقة

Cliff

جرف = منحدر صخری

Taxonomyأما التصنيف

Climbing Plants النباتات المتسلقة Clinical wards الأجنحة السريرية Clink صوت صلصلة Cloak عباءة = معطف فضفاض Closely allied متقارب بشكل حميم Cob حواد كية \* جو اد قوى قصير القوائم Coin عملة (نقدية = معدنية) Colour-blind عدم تمييز (عمى) الألوان Colourless غير ممنع = عديم اللون Commen يمدح = يثنى على Commission مفوضية = لجنة Commons (Land) الأراضى المشاع Commonwealth الاشتراك في اليسر (جمهورية كرومويل) \* Compass بوصلة = بيت الإبرة = إبرة الملاحين Compasses (pair of) فرجار = برجل Complemental تكميلي = ملحق Complexion

لون البشرة

| Compound eye        | عین مرکبهٔ               |
|---------------------|--------------------------|
| Compound microscope | المجهر المركب *          |
| Concatenation       | سلسل                     |
| Concholepas         | المحار الحرشفي *         |
| Conciliatory        | مستميل                   |
| Condemn             |                          |
| Consanguineous      | يشجب                     |
| Consangumeous       | وثيق القربى: من أصل واحد |
| Conscience          | المضمير                  |
| Conscientious       | ضمیر حی                  |
| Console             | يو اسي                   |
| Constitutional      | تريض = نزهة رياضية       |
| Contempt            | احتقار = ازدراء          |
| Contrast            | يقابل = يغاير            |
| Cantain             | په بې په په              |
| Contrivance         | وسيلة مستنبطة = اختراع   |
| Controversial       | مثير للجدل               |
| Coordinate          | ىنسۇ                     |

جزيرة مرجانية

Coppice

Coral Island

Coral reef حید مرجانی Corals مرجانيات Cordial ودود Cork فلينة Corporal جسدي Corpulent بدین Cottage بیت ریفی Cotyledon الورقة الجنينية (التي ترافق بذور الزهريات) Countenance سيماء County Magestrate القاضى الإقليمي Courteous دمث = لطيف Cowslip زهر الربيع العطرى= شفة البقر \* Crack صوت طقطقة = فرقعة = طرقعة Craig حرف صخری Crater فوهة بركان Crave يرغب بشدة = يشتاق Credulous ساذج = سريع التصديق

قصاصات الغش في الامتحان

Cribs

Crimson لون قرمزی

أما لون سكالاتيني = أحمر يميل إلى البرتقالي Scarlet

الطائر متصالب المنقار \*

Crossing

القساوة = القسوة = الوحشية

الحيوانات القشرية = القشريات

Cunning . ماکر

الأمين

فضول = حب استطلاع

Curtail اختصار = بتر

شفرة = الصفر Cypher = Cipher

ملعون = يستحق اللعنة

بزوغ الفجر Dawning

حلم يقظة عظم عظمة

Deal rod \* قضيب توزيع

مجادلات

الترزن الاستنتاجي \*

المراعاة = الاحترام

Delicate رقيق الصحة Demon عفريت Density كثافة Denudation التجريد: زوال سطح الأرض بفعل المياه \* Deposition الترسيب = الإيداع **Deposits** ر و اسب Depressed مكتئب = مثبيط Descent نشأة = تحدر Descent theory نظرية النشوء = التحدر عن Design تخطيط = رسم خطة = تصميم Despair فنو ط Despondent قانط Destroy تدمير = إهلاك Determined عاقد العزم = مصمم Detestation المقت = البغض Devoted مخلص = متفانى Devotion تفانی = تکریس

محاورة = محادثة ثنائية

Dialogue

Diary مفكرة = دفتر يوميات Dictionary قاموس = معجم Dielytra الزهور تتائية الأغلفة أو الأغماد \* Digestive هضمي Diligence احتهاد Dimorphic ثنائي (مزدوج) الشكل Dimorphism ازدواج الهيئة Dioeceous منفصل الجنس Disbelieve الجحود = الإنكار Disciple مريد Discomfort مشقة Discompose يخرج عن الصواب Discord نشاز = غير منسجم Disgust الاشمئز از Dispationate مجرد من الأهواء \* Dispersal انتثار Dispersion التسريح (من الجيش)

استياء

Displeasure

Disposition نزعة Dissect يشرح Distaff فلكة المغزل Diversified منتوع Divinity الألوهية = اللاهوت Doctrine عقيدة = مذهب Dogged العناد = العند Dogma العقيدة Dogwood شجر القرنوس = القرانيا Domestic عائلي = داجن **Dominant** مهيمن = مسيطر Don أستاذ جامعي (كامبريدچ واكسفورد) Donor مانح Doomed محكوم عليه = مقضى عليه Douche-bath

حمام منضحة Doucne-bath

قماش رمادی مسمر

Drag

جندی فی سلاح الفرسان جندی فی سلاح الفرسان

Draughtsman = Draftsman

غرفة الاستكانة \* للانسحاب بعد العشاء

Drift الركام المجروف

نبات ورد الشمس = الدروسير ا(نبات يفرز

عصارة تلتصق بها الحشرات

Duodecimo كتاب من القطع الإثنى عشرى

Dwel يتمعن

نبيل (لقب) نبيل (لقب)

الديدان الأرضية

المنظومة الطبيعية \*

Edition اصدار

Egg-case \* أغلفة البيض

Elbow مرفق = الكوع

ينتخب (أما ينتقى أو يصطفى = Select ( Select

Elicit تستثیر = پحث

Elude پر او غ

Embalm bis

انفعال

Endowed مو هو ب Engraving نقش Enthusiastic متحمس Entomology علم الحشرات = الحشريات Equality مساو ادَ Erratic Esq. = Esquire المحترم Estate عزبة Euclid الهندسة الإقليديسية **Evolution** التطور Exclusion الاستبعاد Experimental تجريبي Expire ينقضى الأجل \* Expound يسرد Expression تعبير Expurgate يطهر = يهذب **Extinct** منقرض = مندثر

مسرف = مفرط

Extravagant

حو اجب العيون

Eyewitness شاهد عيان

خر افه = بهتان خر افه = بهتان

خاوی

Falsehood أكذوبة

Family فصيلة = عائلة

يموت (يتضور) جوعا

Fanatic

النمط السائد Fashion

شيئا قدريا Fatality

مواتى Favourable = Favorable

Feat

مستَقع مستَقع

مادة متخمرة مادة متخمرة

Fertilisation تلقيح

التلقيح (التهجيني) المتبادل=

نتن (الرائحة) Fetid

A palaboling principle of the principle

| Field-bean | فول الحقل * = الفول الحقلي *       |
|------------|------------------------------------|
| Figure     | القو ام                            |
| Fine       | غرامة                              |
| Fish-pond  | بركة أسماك                         |
| Fissure    | صدع = شق                           |
| Flag       | فتور                               |
| Float      | الفلينة الطافية (صيد السمك)        |
| Fluent     | فصبح                               |
| Flustra    | المرتبكات * (حيوانات بحرية بدائية) |
| Flute      | الناى = الفلوت                     |
| Fly-orchis | شجر ذباب السحلب *                  |
| Fly-wheel  | العجلة الهوانية *                  |
| Foolscap   | ورق كبير القطع (مقياس ١٦×١٣ بوصة)  |
| Footstool  | مستقر القدم *                      |
| Foot-rule  | مسطرة قدمية الطول *                |
| Foreboding | هاجس                               |
| Forefather | الأب الأعلى = السلف                |
| Form       | صيغة                               |

| Formal        | منهجی = رسمی = منکلف     |
|---------------|--------------------------|
| Fossils       | مستحاثات = أحافير        |
| Fossil bones  | العظام الأحفورية         |
| Fox – terrier | كلب أرضى ثعلبى *         |
| Fragment      | شظية                     |
| Frank         | صريح                     |
| Frank         | دمغة = نَمغة             |
| Fraudulent    | مخادع                    |
| Fretful       | نكد الطباع               |
| Frizzled      | مجعد (الشعر)             |
| Fucus loreus  | طحلب الفقوس المضلع *     |
| Full-bottomed | مكتمل التدلي *           |
| Funeral       | جنازة <del>-</del> مأتم  |
| Futurity      | المستقيل                 |
| Gaiters       | طماق = غطاء للحذاء       |
| Gallery       | صالة عرض                 |
| Game          | الطرائد = الطيور المصيدة |
| Gardener      | سنانی                    |

بستانی

بریعمات = براعم صغیرة عمات = براعم صغیرة

علم الأنساب علم الأنساب

Generalise

سخي سخي

النشوء = التكوين

لطيف لطيف

رجل محترم \*

Genus (Pl. Genera)

الچيولوچيا = علم طبقات الأرض

Germinate

ينبت

استذكار = اكتساب معرفة

Ghosts أشباح

دو ار دوار

فحو ى فحو ى

العصر الجليدي العصر الجايدي

مجلدة (جمعها مجالد) = نهر جليدى

نظرية البحيرة الثلجية المنطرية الثلجية المناجية المناجية

Globular bodies الأجسام الكروية Goldfinch طائر الحسون الذهبي Gospels رسائل الإنجيل (العهد الجديد) Grandfather الحد Great grandfather و الد الجد Grandson الحفيد Great grandson ابن الحفيد Gravil-pit حفرة مليئة بالحصى Gravity ثقل = جاذبية الأرض Green house ببت النباتات الزجاجي \* Grenadiers ر ماة الر مانات Grind يطحن Grumble بنذمر Habit عادة = سلوك Habits of life السلوكيات الحياتية Half-bred نصف أصبل Hall قصر = قاعة = رواق

مطرقة = شاكوش

Hammer

Harangue يحاضر = يخطب Hare أرنب وحشى (مشقوق الشفة) Harmonise يتو افق = ينسجم Haven ملاذ Hazel شجر البندق Heath نبات الخلنج Hedge سياج Hemipterous insect حشرة نصفية الأجنحة Hermaphrodite خنثى Heterostylism تغاير قلم السمة \* Hilly شديد التحدر = كثير التلال Hindoos الهندوسيون Hinge مفصلة Hoax دعاية خادعة \* Holly نبات البهشية = عود الخير = شرابة الراعى = طيم

كلاب = خطاف = عقيفة

الدرجات الشرفية = درجات الشرف

تماثل

Homology

Honours

Hook

Horn beam شجر الدردار المستدق \* Host مضيف Hot-house البيت الدافئ (للنباتات) Howl ولولة Hum صوت همهمة Human بشر = بشری Humane شفوق = رحيم Humble bee = Bumble beeالنحلة الطنانة Hunt يستخدم Husband اقتصاد = عناية Hybrid نغل (جمعها أنغال) Hydropathic treatment علاج تجريبي بالمياه Hypothesis (Pl. Hypotheses) فر ضية Iccbergs الجبال الثلجية الطافية Ideal مثل أعلى = مثالي Idiosyncracy خصوصية = خاصية Ignoramus

III

جهول

مريض = عليل = سقيم = ردىء

| Illegitimate  | نغل = خارج عن المألوف = غير قانوني |
|---------------|------------------------------------|
| Illustrations | رسومات (أو أمثلة) توضيحية          |
| Immortal      | خالد = لا يموت                     |
| Imperitive    | ملح = ضروری = أساسی                |
| Impressed     | مطبو ع                             |
| Impaling      | يخترق = يخوزق                      |
| Impudence     | صفاقة = وقاحة                      |
| Incipient .   | ابندائی = أولى                     |
| Incorporated  | مجسد                               |
| Inculcation   | طبع = غرس                          |
| Indignant     | ساخط = ناقم                        |
| Individuality | الشخصية الفردية = شخصية            |
| Indomitable   | لا يقهر                            |
| Industry      | مثابرة = كد                        |
| Inferior      | أقل في المستوى                     |
| Ingenuity     | إبداع                              |
| Ink ·         | المداد = الحبر                     |
| Innate        | متأصل = أرومي                      |
|               |                                    |

Inquest تحقيق Insanity فقدان العقل = الخبل Inscribe بِكتب = بِنقش Insectivorous ملتهم للحشرات Institution مۇسسة Intellectual فکر *ی* Intellectual employment مشغولية عقلانية \* Interbreeding استيلاد بيني \* = تهاجن Intercourse اتصال = تعامل = علاقة = جماع Interest اهتمام Intollerance التعصب = عدم التقبل Intrinsic جوهرى = داخلي Intuitive بديهي Invalid عاجز Invertebrate الحيوانات اللافقارية = اللافقاريات Involved ملتوی = معقد Irksome مؤرق = مضجر Irrefragable لا يمكن دحضه

Isolation الانعزال = العزل Ivory عاج Jar جرة (زجاجية) = مرطبان Journal يو ميات = سجل Juniper شجر السرو الجبلي = العرعر = شيزى Keystone المرتكز = حجر العقد Kindred مشتق Knapsack جربندية = حقيبة ظهر Knee-breeches بنطال يصل إلى الركب Lake بحيرة Lament يتفجع Lamentable مؤسف Lamenting التفجع Languish يضنى = يهن = يغتر = يضعف Larch شجر الأرز = الأرزية من الفصيلة الصنوبرية Larva (Pl. Larvae)

Larval

Latent

يرقة

يرقاني

کامن = دفین

Lateral جانبي Lava حمم بركانية Lawn المرج المعشوشب \* Lawn-tennis لعبة كرة المضرب على أرض معشوشبة \* Leap-year سنة كبيسة (انتقالية) \* Ledger سجل Lenient متساهل Lengthy شديد التطويل = مطول Lethargic كسول Liberal متحرر Liberty حر بة Lichen الأشنة = حشائش البحر = الحزاز Lichemologist عالم في حشائش البحر Licinus خنفس ليسيني # Lime tree شجر الزيزفون Limpet البطلينوس (حيوان رخوى يلتصق بالصخور) Linum flavum نبات الكتان الأصفر \* Litany

ابتهال

أديب واسع الاطلاع Literary honour الشرف الأدبي Literature الأدب Little go الامتحان الابتدائي للدرجة Liveliness حيوية Lobelia نبات التبغ (الدخان) الهندى Lodgings غرف مستأجرة Lower animals الحيوانات المتدنية (المستوى) Low-spirited منخفض المعنويات Luncheon وجبة الغداء Lurking يترصد Lythrum نبات الحناء = الفرندل Make-shift استخدام بديل مؤقت Mankind الصنف البشرى \* Mantel piece ر ف المدفأة Manor عزبة Marble بلية: كرة صغيرة من الزجاج أو الرخام

Literary

Marine

بحرى

موسوم = عليه علمة

Marriage اقتران

Pairing = النزاو ج

Marshalling الانتظام = الترتيب

الماتى: شراب يشبه الشاى في أمريكا الجنوبية

علم المواد الطبية علم المواد الطبية

Maternal uncle

الرياضيات = الحسابيات \*

مثل سائر مثل سائر

Mayor

معيار زجاجي = قنينة معايرة

وسام = نوط

melancholy = حزین

ذكريات ذكريات

ذهنی

فضيلة فضيلة

مجاز \* = استعارة

ما وراء الطبيعة = الغيبيات

Methodical منهاجي أداة قياس دقيق جدًّا = ميكر و متر Micrometer Microscope المجهر = الميكروسكوب Microtome قاطع مجهرى \* Might جبروت = قوة Migrate بر تحل Mimosa = Acacia شجر السنط = الخرنوب المصرى ذهن = ذهني Mind Minerals المعادن Minerology علم المعادن = المعدنيات \* Miniature صورة مرسومة صغيرة جدا (على عاج)= Minister الوزير (المفوض) Miracle معجزة Miser بخيل Mixed sciences العلوم المختلطة \* Mock-solemn مسم بالجلال \* Modern عصري

Modified معدل Mollusca رخويات Monograph در اسة منفردة Monopolise يحتكر Moral أخلاقي Moral judgement القرار الأخلاقي \* Moralist متخصص في علم الأخلاق Morality المبادئ الأخلاقية Morain ر كام: تراب وحجارة مجروفة بنهر جليدى Mortals البشر = المعرضون للموت والفناء Moss off إز الة الطحالب \* Moth حشرة العثة (جمعها عث) Mould الشرى = التراب Mound ر ابية Mourning حداد MS. Journal دفتر يوميات بخط اليد Mucus

Mule-track

مخاط

در ب للبغال

Aultifarious عديد النتوع

متعدد (الطبقات)

Mural tablet لوح جداری

Musk-orchis

قابل للتغيير أو التحول أو التقلب = غير ثابت

Naivete

قصة = جكاية

Natatory

Natural history التاريخ الطبيعي

Natural philosophy الفلسفة الطبيعية

Natural Selection \* الانتقاء الطبيعي

Naturalist ممارس للعلوم الطبيعية

أسقى = مشاغب

شجر النيونيا #

Neutralise

اسم کنیة Šieżnie

Alphe \* (التفجير)

Nominal

| روائي = قصصيي               |
|-----------------------------|
| مشتل زراعي                  |
| خشب البلوط أو السنديان      |
| تأبين                       |
| خفی = سری                   |
| نثريات = أشياء متنوعة       |
| قصيدة غنائية                |
| الذرارى (جمع ذرية)          |
| العامة                      |
| العهد القديم                |
| واسع القدرة                 |
| عليم بكل شيء = واسع المعرفة |
| منفئح                       |
| ضيق الصدر                   |
| السحلبيات = الأوركيدات      |
| السحلب                      |
| كائن متعضى                  |
| الكائنات الحية              |
|                             |

| Origin                    | نشأة = أصل                              |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Originality               | الأصالة = الإبداع                       |
| Ornithology               | علم الطيور = الطيوريات                  |
| Ornithogist               | متخصيص في علم الطيور                    |
| Orthodox                  | المندين النقليدي = مستقيم الندين        |
| Outline                   | الشكل الكفافي                           |
| Overwork                  | يتعدى الطاقة في العمل *                 |
| Ox (Pl. Oxen)             | ئور (جمعها ئيران)                       |
| Oyster                    | محارة                                   |
| Palaeontology             | علم المستحاثات = علم الأحافير           |
|                           | (ليس الحفريات = Excavations )           |
| Palpitation               | خفقان (قلبی)                            |
| Pampean formation         | التكوين الـپامـپيانـي (علم طبقات الأرض) |
| Pamphlet                  | كتيب = كراسة                            |
| Panagaeus crux-major      | خنفس اليانغوص الصليبي العظيم*           |
| Panagaeus quadripunctatus | خنفس الپانغوص رباعي الرقطات *           |
| Pangenesis                | شمولية التكوين:                         |

نظرية داروين التى تقول بأن جميع خلايا الكائن الحى، تقذف جسيمات ناقلة للوراثة، تطوف فى بييضات، تتضمن نتيجة لذلك، جسيمات مستقاة من أجزاء الوالد كلها

| Pant | يلهث |
|------|------|
|------|------|

| Parapet | حاجز = سور منخفض |
|---------|------------------|
|         |                  |

| Parasitic | متطفلة |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

| Parentage | الأصل الأبوى |
|-----------|--------------|
|           |              |

| Parenthesis | حملة اعتر اضية |
|-------------|----------------|
|             |                |

| Parish church | الأبر شية الكنسية * |
|---------------|---------------------|
|               |                     |

| Parliament | البر لمان = محلس نو اب الأمة |
|------------|------------------------------|
|------------|------------------------------|

| Partridge | الحجل | طائر |  |
|-----------|-------|------|--|
|-----------|-------|------|--|

| Passions | أهواء |
|----------|-------|
|----------|-------|

| Patriotic | محب لوطنه = وطنى |
|-----------|------------------|
|-----------|------------------|

| Pebbles | حصبي |
|---------|------|
|         |      |

Peer ند Pendulous مندلي Penuriousness البخل = التقتير Perception الإدراك الحسى Perched جاثم Perfidy خيانة النشرات الدورية = الدوريات Periodicals Permanence الاستدامة = الدوام = الثبات Peroration الخطاب الختامي المثابرة = الدأب Perseverance Personality الشخصية Personify إضفاء الصفات البشرية حيو ان مدلل أو أليف Pet Philanthropy الخير الإنساني Philosophical منطقى = فلسفى Photograph صورة ضوئية Phrases شعارات

علم الفراسة الدماغية دراسة شكل الجمجمة

لاستخلاص الشخصية والملكات الذهنية

Phrenology

Physics الفيزياء

Pin eye u

 Pinch
 فبضة = فبصة

Pink (colour)

بحجل بقدم واحدة \*

المدقة: عضو التأنيث في الزهرة Pistil

حد الكفاية = الكفاف

رحمة = شفقة

Pleasures المتع الحسية

الحبكة (القصة) الحبكة (القصة)

صبى الحرث صبى الحرث

ریشهٔ Plume

Pococurante غير مبال

تكلف = وضع خاص

Politeness كياسة

Pollen غبار الطلع = لقاح

حبوب اللقاح Pollen-grains

Polyanthus (نبات)

Ponder التأمل

الراتنجيات المسطحة الأرجوانية \*

Poorly منوعك

الرواق المعمد = المدخل ذو العمدان

صورة مرسومة لإنسان

Posthumous بعد الوفاة

Power  $\tilde{b} = \tilde{b} = \tilde{b}$ 

Preach beي

الحكم المسبق

Premise فذلكة = مقدمة منطقية

Preordained مقدر

Presentment العرض

يبقى على = يحتفظ

Pretence

انيق Prim

زهرة الربيع (نبات) - كعب النلج - الزهر مزموم الشفة \* Primrose = Primula

زهرة الربيع Primula = Primrose

القواعد = الأسس القواعد = الأسس

Priority الأسبقية = الأولوية

شجر النوار الأبيض = ياسم = فاغو

Professed معتر ف به

Pronounce

التجارب الطباعية

صحاف النجارب الطباعية عبدال الطباعية

يكثر = يتكاثر = يتاسل

بخطب (نثر ا)

منقلة: أداة لقياس الزوايا

يستغز

عمو مي = شعبي

Puff

Pure business \* أعمال بحتة

الفحوى = المعنى = المضاد = المضمون

كيس النقود كيس النقود

بِتَابِع = بِسَبِع

Pus صديد Quagmire مستنقع Qualifying clause الفقرة الوصفية \* Quality خاصية Queer غريب Quickest نبات الزعرور البرى Quiz يمازح = يمتحن Quote يستند = يقتبس عن = يستشهد Race عرق Raid يشن غارة = يغير Raillery المزاح Rainbow قوس قزح Ramble ينجول

Ratchatching الإمساك بالفئران Rationalism المذهب العقلاني: القائل بأن العقل هو المرشد الوحيد

موس = محلق

Realm

Rebuke يوبخ Reclamations تصويبات Recollection استرجاع = استجماع Recollections استجماعات = ذكريات Recorder مسجل Recreation الاستجمام Redeemer المخلص = الفادى Reed بوص Reef حيد (جمعها حيود) Relic تذكار = أثر Religion المعتقدات الدينية = الديانة Remedy وسيلة علاج Remittance تحويل مالي Remonstrance احتجاج Remorse تأنيب الضمير = الندم Repose استكانة Reproach تأنيب

يؤنب = يوبخ

Reprove

Repugnant مقيت = كرية Reserve التحفظ Retiring منطو ي Retribution عقاب Retriever كلب مسترجع Revelation وحى = إلهام Revenge انتقام Reverie خيال أو استغراق حالم Review استعر اض Reviewer مستعرض Pevile يلعن Revise ينقح = يعدل Reward ئو اب Rhythmical متواتر = متكرر بانتظام = إيقاعي Ride يمتطى = يركب (الجياد) Robust شاق = قوى Romp يهرج = يصخب

الحفظ الصم = الاستظهار بدون فهم

Rote

Rough land الأراضى الوعرة Routine وتيرة Rubbish نفايات Ruddy colour متورد اللون Rustic ريفي = خشن Sacred مقدس Sacredness قدسية Sagacious فطين Salvation الخلاص = إنقاذ Sand-walk الممشى الرملى \* Saucers الصحاف = الأطباق Savage همجي = وحشي

Savant

مقیاس مدر ج = میز ان

لون سكار لاتيني : Scarlet

أحمر يميل إلى البرتقالي – وهو اسم قماش بهذا اللون

ومن الأخطاء الشائعة ترجمته إلى قرمزى = Crimson

شكوكي = متشكك Sceptical = Skeptical

Scepticism = Skepticism النزعة الشكوكية = التشكك Scissors مقص Scored مثلوم = ممزوز = مخدوش Scorn ازدراء Scoundrel و غد Scrape بقشط Screw out يلولب إلى الخارج \* Scribble الكتابة بلا اعتناء Scruple وسواس Scrupulous متحوط = محوط بالشكوك Seal ختم (للإغلاق) Seasoned متبل Section قطاع Security ضمان Seed بذرة Seedling نبنة Selection الإنتقاء \* Self-annihilation الإنكار الذاتى

Self-fertilised ملقح ذاتيا Sense of honour الحس الشرفي \* Sensible متعقل Sensuous Sentient واع Sequestrate يصادر Serjeant-at-low محام من الطراز الأول Sexes الشقان الجنسيان \* Sexual selection الانتقاء الجنسى Shame الخزي Shamming خجول = مخجل Sharp-wit ذكاء حاد Shaw أحمة = دغل Shell صدفة = قوقعة Shod مبيطر : مزود بكعب أو حدوة Shrubbery الشجيرات Sickness دوار = اعتلال

تحسر

Sigh

Simultaneous متزامن = في نفس الوقت Sin خطيئة Singular فريد = استثنائي Siskin طائر السسكين (طائر كالحسون ولكنه حاد المنقار) هیکل (عظمی) Skeleton Skim يتصفح Slavery الاسترقاق = العبودية لطمة = صفعة Slap Slips قصاصات Slur قذف في حق Snipe طائر الشنقب Snuff السعوط = النشوق Sociability الاختلاط مع الآخرين

الأربكة

مرنان

أمسيات = ليالي

Sofa

Soul

"Soirees"

Sounding

Sow يزرع (البذور) Spanish chestnut شجر الكستناء الإسباني Species (Pl. Species) نوع حي Speculation تخمين = تأمل Spell هجاء = تهجئة Spill لفافة ورقية **Spiranthes** الزهرة المستدقة \* (من السحلبيات) Spire شكل لولبي **Spirits** أرواح **Spirituous** روحي Spitz dog كلب مستدق الخطم \* Spontaneous تلقائي = عفوى = ذاتي Spring ياى = زنبرك Squeak يصرخ بصوت حاد Squirrel سنجاب Stamen السداة (جمعها أسدية): العضو الذكرى في الزهرة Stammering التلعثم = التهتهة = التمتمة

طابع (برید)

Stamp

Startle ينزعج = يجفل = يروع State of Nature الحالة أو البيئة الطبيعية **Statistics** إحصائيات Stature القامة Stealtgily بانسلال Steam-engine محرك بخارى Steep شديد الانحدار Stem ساق (النبات) Sterile عقيم Sterility عقم Sticking - plaster شريط لاصق Stone حجر: وحدة وزنية بريطانية تساوى ١٤ رطلا Stoop يحدودب = يحنى ظهره Strain توتر Stratum (Pl. Strata) طبقة (أرضية) Stray شارد

خيط

String

Strip شريط غرفة المكتب غرفة المكتب

Stupid

أسلوب

التَشْعِيبِ = التَقسيم إلى طوانف

التسامي = الرفعة

رِبَهَ فرعية \*

Suicide

نبات الندية = ورد الشمس = الدروسيرة

خارق للطبيعة خارق للطبيعة

فظ

Surprised مبهوت

البقاء (على قيد الحياة) للأصلح \*

حلويات = الأشياء حلوة المذاق

سباحة = مصاب بدوار

Swindler

Swinging

Sympathetic ودى (من الشائع قصر ترجمتها على "متعاطف") System المنظومة (الجسمانية) Systematic نظامي = تصنيفي = ترتيبي Temperance كبح الشهوات **Tempered** ممزوج **Tenacious** عنيد Tendril محلاق (جمعها محاليق) Tentacle مجس Terminal طو في Terms علاقات متبادلة Terrier الكلب الأرضى \* Testament العهد (الجديد) **Textbook** كتاب مرجعي Theorise يضع نظرية Theoriser باحث في الجانب النظري = منظر Thiest مؤمن بالله ومنكر للوحى

نبات الزعتر = الصعتر = الريحان من

الفصيلة الشفوية

Thyme

شاق = منهك

Tone نبرهٔ

Track

Transactions

Transmutation النّحول = النيدل

خندق ترابي (الطراب= صخربركاني) خندق ترابي (الطراب= صخربركاني)

يجرف قاع البحر (بالشباك)

صينية (جمعها صواني) = طبق تقديم

أمين الصندو ق

ضفدعة شجرية \*

محاولة تجربيبة

Trifling

Trimorphic ثلاثی الشکل

استوائی

هرولة = خبب

Trouble-some مزعج

خصلة (شعر)

Tune

Tutor مدرس = مرشد = مدرب Twining plant النباتات الملتفة **Typhoid** مرض التيفود Typhus fever الحمى التيفوسية **Tyrant** طاغية Unanimous إجماع Unanswerable قاطع = لا راد له Undemonstrative متحفظ (في التعبير عن المشاعر والعواطف) Untenable متعذر الدفاع عنه Upright عمودي = قائم الزاوية Vanity الخيلاء = الزهو Variability التغايرية = القابلية للتغاير أو التمايز Variation التغاير \* = التمايز \* Variety ضرب (حی) Varying متغاير \* Vehement عنيف = منطرف Veneration تبجيل

الشر فهَ

Verandah

Vernier مقياس صغير منزلق

المقاطع الشعرية = الشعر

Vestige مقدار ذرة

Vexed

Vibrations الذبذبات

Vigour = vigor عنفو ان

Vile

باحث مدقق

مجاز (الذي يرى المشهد من خلاله)

Vivisection تشريح الحيوانات الحية

Volcanic برکانی

Volute حلزوني

عهد = وعد

رحلة (بحرية)

Waiter النادل

Wastes الأرض اليور

Water-cure الشفاء بالماء

Waterproof (the)

Wearisome مرهق Well بئر Wheelchair كرسى ذو عجلات Wig شعر مستعار Wild جامح Wine النبيذ Wit سرعة بديهة Wonder تعجب Wood غاية Wood-cutter قاطع الأخشاب = الحطاب Woodpecker ناقر الخشب (طائر) Wordiness (الإسهاب = كثرة الكلام Wormlike شبه دودی \* Wrangler الرياضة البحتة \* درجات الشرف في الرياضيات (كامبريدج) Wrinkled مغضن = مجعد

معصم = رسغ

يدر = بنتج

إقطاعي = مالك أرض = قيم

Wrist

Yeoman

Yield

Zeal

حماس

Zoology

علم الحيوان = الحيوانيات \*

Zygaena

متماثلات الأصل \*

## مسر د بالعلماء والثقات الوارد ذكرهم بالكتاب

Agassiz, Alexander (تاریخ طبیعی) الکزاندر أجاسیز (تاریخ طبیعی)

أو دو بون (تاريخ طبيعي – طيور)

Babbage باباج

الآنسة أوسنن (كاتبة روائية) Austen Miss

Balfour

### مؤلف كتاب "علم الأجنة" Embryology

بيكون (الفيلسوف المشهور)

السيدة بارلو (من معارف والد داروين) Barlow, Mrs.

نور ا بارلو (حفيدة تشارلس داروين) Barlow, Nora

# أصدرت الفقرات المستقطعة من قصة حياته في ١٩٥٩

اللي دي يومونت (عالم في طبقات الأرض) Beaumont, Elie de

الآنسة بيرد Bird, Miss

بولتون (مهندس مشهور)

Rown, Robert (تاریخ طبیعی) و برت براون (تاریخ طبیعی)

Buckle

ىاكل

#### مؤلف "تاريخ الحضارة" History of Civilisation

Bulwer, E. Lytton, Sir

السيد إليتون بولور (كاتب قصصى)

Butler, Dr.

الدكتور بتلر (صاحب المدرسة الداخلية لداروين)

Byron

بايرون (شاعر)

Carlyle

كارلىل (مۇرخ)

#### مؤلف "ذكريات" Reminiscences

Case, G. Rev.

المبجل ج ٠ كاس

(قس - ناظر المدرسة الصباحية التي كان فيها داروين في طفولته)

Castlereagh, Lord

اللورد كاستليرى (الوزير المفوض في "ريو" Rio)

Coldstream, Dr.

الدكتور كولد ستريم (زميل دراسة - حيوانيات)

Coleridge

كوليريدچ (شاعر)

Columbus

كولومبوس (الرحالة المشهور)

Cotton, Mr.

السيد كوتون (طبقات الأرض)

Darwin, Caroline

كارولين داروين (الابنة الثانية لدكتور داروين)

Darwin, Catherine

كاثرين داروين (الأخت الصغرى لتشارلس داروين)

Darwin, Erasmus, Dr.

دکتور إراسموس داروين (جد تشارلس داروين)

#### مؤلف Zoonomia

إر اسموس ألــقـــى داروين (الصغير) Darwin, Erasmus Alvey

## أخو تشارلس داروين الأكبر

Darwin, Francis (ابن تشار لس داروین (ابن تشار لس داروین)

ايما داروين (زوجة تشارلس داروين) Darwin, Emma

فرانك داروين (ابن تشارلس داروين) فرانك داروين (ابن تشارلس داروين)

ماريان داروين (الأخت الكبرى لتشارلس داروين) Darwin, Marianne

ریتشارد داروین (جد أعلی .. توفی ۱۵۸٤) Darwin, Richard

Darwin, Robert (۱۷۰۰ عام ۱۷۰۰)

دكتور روبرت وارينج داروين (طبيب – والد Dr.
تشارلس داروين)

Darwin, Susan (الابنة الثالثة لدكتور داروين) (الابنة الثالثة لدكتور داروين) (Darwin, William

Darwin. William (۱۵۰۰ علی – عام ۱۵۰۰)

Darwin. William

Darwin, William (وليام ريتشارد داروين (ابن ريتشارد داروين)

Darwin, William (ابن ريتشارد داروين)

وليام وليام داروين (ابن وليام ريتشارد داروين) William William

Darwin, William, the (۱۹۹۵ في ۱۹۹۵) وليام داروين الثالث (ولد في ۱۹۹۵)

السيد داويس (عميد هيرفورد - تعليم الفقراء) Dawes. Mr.

داى (روائى - متخصص في علم الأخلاق)

De Candole, M. م. دی کاندول (تاریخ طبیعی) Dohrn, Dr. الدكتور دو هرن (تاريخ طبيعي) Duncan, Dr. الدكتور دانكان (أستاذ علم المواد الطبية – إدنيرة) Earle, Erasmus ار اسموس ايرل (والد زوجة وليام داروين) Edge worth, Mr. السيد ايدچور ث (من معارف إر اسموس دار وين) Elliot اليوت (مصور ضوئي) Eliot, George چور چ اليوت (كاتب روائي) Eyton ايتون (صديق) Falconer فالكونر (تاريخ طبيعي) Farrer, Mrs. السيدة فارير (مغنية مشهورة) Farrer, Thomas, Sir السير ثوماس فار ار (صديق لداروين) Fitz-Roy, Captain القبطان فيتز روى (قبطان السفينة البيجل) Fitzwilliam فيتزوليام (رسام مشهور) Forbes, E. ا. فوربس (إنسانيات) Fox, W. Darwin و. داروين فوكس (ابن العم الثاني لداروين) Fry فرای (مصور ضوئی) Garnett جارنت (زمیل در اسهٔ ابتدائیهٔ)

السيدة جاسكيل (كاتبة روانية)

Gaskell, Mrs.

السيد چيكى (علم طبقات الأرض) Geikie, Mr.

جوثة (عالم فيزياء - الضوء) جوثة

د کتور جرانت (زمیل در اسة – حیوانات) د کتور جرانت (زمیل در اسة – حیوانات)

جرای (شاعر)

جروت (مؤرخ) جروت (مؤرخ)

#### مؤلف كتاب "التاريخ" History

دكتور جالى (صاحب مؤسسة للعلاج بالمياه) دكتور جالى (صاحب مؤسسة للعلاج بالمياه)

هاکل (ناریخ طبیعی – ألمانی) المانی (ناریخ طبیعی – المانی)

السيد هاكون (المحامي الخاص بداروين) Hacon, Mr.

هار دی (ز میل در اسهٔ – نباتیات) Hardie

الأستاذ هوتون (تاريخ طبيعي) Haughton, Prof.

Henry and Parkes هنری و پارکیس

## مؤلفا" التساؤلات الكيميانية" Chemical Catechism

الأستاذ هنسلو (عالم نباتيات) Henslow, Prof.

جون موریس هیربرت (قاضی) Herbert, John Maurice

السير ج. هير تشيل

Introduction to the Study of "مؤلف" مقدمة لدراسة الفلسفة الطبيعية Natural Philosophy

دكتور ف. هيلوبراند (عالم ألماني - تاريخ طبيعي) Hilderand, F., Dr.

الماچور هيل (لورد بيرويك) (صديق) (Hill, Major (lord Berwick)

هومر (شاعر إغريقي - الأويا) هومر

هو کر (عالم نباتیات) هو کر

هو ب (أستاذ الكيمياء – إدنبرة) هو ب (أستاذ الكيمياء – إدنبرة)

هوراس (شاعر)

Horner, Leonard, Mr. السيد ليونار د هورنر

عضو جمعية إدنبرة الملكية Royal Society of Edinburgh

Humboldt Alamboldt

مؤلف "حكايات شخصية"Personal Narratives

Huth, Mr.

مؤلف "رواج الأقارب" Consanguineous Marriage

الأستاذ هوكسلى (عالم التاريخ الطبيعي) Huxley. Prof.

السيد برودي إنز (كاهم أبرشية "داون") Innes. Brodie, Mr.

Jameson, Prof.

A plinian Society مؤسس الجمعية البيلينية

ليونارد چينينز (تاريخ طبيعي) Jenyns, Leonard

سوم چينينز (عالم تاريخ طبيعي – أسماك) Jenyns, Soame

Jones, Bence, Dr.

دكتور بنس چونز (طبيب معالج لداروين)

Kingsley

كينجسلى (تاريخ طبيعي - أسماك)

Krause, Ernst, Dr.

دكتور إيرنست كراوس

مؤلف " حياة إراسموس داروين" Life of Erasmus Darwin

لامارك (تاريخ طبيعي) Lamarck

دكتور لان (معالج تجريبي بالمياه) Lane, Dr.

السيدة فيرنون الشينجتون (عازفة موسيقية) Lushington, Veron, Mrs.

لاقايتر (كتاب عن علم الفراسة) Lavater

المبجل و. أ. ليتون (قس – زميل در اسة لداروين) Leighton, W. A. Rev.

كارل قون لينوس (رائد التصنيف الحيوى) Linnaeus, Carl (Von)

هنريينا ليتشفيك Litch Field, Henrietta

مؤلفة كتاب"إيما داروين" Emma Darwin

لایل Lyell

مؤلف"أساسيات علم طبقات الأرض" Principles of Geology

ماكو لاني (مؤرخ) ماكو لاني (مؤرخ)

ماك چيلي ڤراى (أمين متحف إدنبرة) Macgillivray

مؤلف كتاب عن طيور اسكتلاندة

سير چ. ماكينتوش (من كبار المثقفين) Mackintosh. J. Sir

Mahon, Lord لور د ماهون

مالثوس (مؤلف كتاب عن التعداد السكاني) Malthus

Martineau الآنسة مارينيو (كاتبة)

الأنسة ميتيار د (كاتية) Meteyard, Miss

الأستاذ ميلر (علم طبقات الأرض – المعادن) Miller, Prof.

میلتون (شاعر) Milton

## مؤلف ديوان" الفردوس المفقود" Paradise Lost

الأستاذ ميتسو كو رى (مدرس فر انسيس دار وبن) Mitsukuri, Prof.

مونلی (مؤرخ) Motley

فرينز موللر (تاريخ طبيعي – حشر ات) Muller, Fritz

هيرمان موللر (تاريخ طبيعي – حشرات) Muller, Herman

جون مورای (ناشر کتب) جون مورای (ناشر کتب)

Newport (تاریخ طبیعی)

السيد إ. نورمان (كاتب المخطوطات اليدوية لداروين) Norman, E., Mr.

کابتن اوین (صدیق) کابتن اوین (صدیق)

Paget, James, Sir (طبیب پاچیت (طبیب)

Paley پائی

## مؤلف "براهين المسيحية" Evidences of Christianity

## وكاتب الفلسفة الأخلاقية ' Moral Philosophy

السير وليام بلهام (قائد فرقة من الخيالة) Pelham, William, Sir

الأسناذ فإن بينيدين (رئيس الجمعية الملكية البلجيكية) Peneden, Van, Prof.

Phillips, Spencer, Mr. السيد سينسر فيلبيس

(قام بشراء منزل دكتور ر.و. داروين)

سباستیان دیل بیومبو (فنان) Piombo, Sebastian del

رامسی (تاریخ طبیعی) Ramsay

السير چاشور ارينوك (مؤلف كتاب عن الغن) Reynold, Joshua, Sir

دكتور ريتشار دسون (طبيب معالج بالمياه) Richardson, Dr.

هانس ریختر (عازف بیانو) Richter, Hans

دكتور ساندرسون (عضو الجمعية الملكية) Sanderson, Dr.

سكوت (شاعر)

مالتر سکوت (کانب روائی) Scott, Walter

السير مالتر سكوت Scott, Walter, Sir

## رئيس جمعية إدنبرة الملكية Royal Society of Edinburgh

سيد جويك (عالم في طبقات الأرض) Sedgwick

شكسبير (الشاعر الإنجليزي المشهور) Shakespeare

لورد شیلبورن (من معارف دکتور داروین) Shelburne, Lord

Shelley

شیلی (شاعر)

Shuttleworth, J. Kay, Sir

السير چ. كاى شاتلورت

أحد أعضاء الجمعية الطبية الملكية Royal Medical Society

Spencer, Herbert

هيربرت شهيسر (إنسانيات)

Sprengel, C.K.

س.ك.سبرنجل (تاريخ طبيعي)

Das entdeckte Geheimniss der Natur مؤلف

Stanhope, Lord

لورد ستانهوپ (مؤرخ)

Stephens

ستيفنس

مؤلف"رسومات الحشرات البريطانية" Stuart. Sobieski Ch E.

كونت ألباني Count d'Albanie

Sullivan, Admiral

الأدمير ال سوليقان (صديق)

Sydney Smith

سیدنی سمیٹ

Thomson

تومسون (شاعر)

مؤلف" فصول" Seasons

Thompson, H.

هـ. ئومــپسون (زراعی کبیر - عضو برلمان)

Tollett, Ellen

إلين نوليت (صديق)

Turner

تيرنر (رسام إنجليزى مشهور)

Turner نيرنر (صديق) Tyler تايلر (إنسانيات) Vandyke قاندایك (مصور ضوئي) Virgil فيرجيل (شاعر) Wallace, Mr. السيد و الاس (عالم تاريخ طبيعي - الملايو) Wallich, Dr. دكتور واليش (هاو للتصوير الضوئي) Waring, Robert روبرت وارينج (والد زوجة وليام وليام داروين) Waterton واترتون (رحالة مشهور) Way, Albert ألبرت واي (عالم آثار) Wedgwood, السبد هنسلي ويدجوود (خال تشارلس داروين) Hensleigh, Mr. Wedgwood, Josiah چوشیا و بنجوود (واك سوزانه زوجة تشارلس داروین) Wedgwood, Josiah جوشوا و بدجوود (خال تشار لس داروین) Wedgwood, Kitty كيتي ويدجوود (أخت زوجة تشارلس داروين) Wedgwood, Susannah سوزانة ويدجوود (زوجة تشارلس داروين) Whewell هويويل (عالم رياضيات) Whewell, Dr. الدكتور هويويل (مؤرخ) White هو ابت

مؤلف "سيلبورن" Selborne

Whitley

هويتلي (عالم رياضيات)

Whitley, C., Rev.

المبجل س. هويتلي

کاهن "دیرهام" (Durham)

Words Worth

وردزورث (شاعر)

# مراجع الترجمة

المورد: قاموس إنجليزي - عربي

منير البعلبكي - دار العلم للملايين - بيروت.

قاموس إلياس: إنجليزى - عربى

دار إلياس العصرية للطباعة والنشر - القاهرة.

قاموس النهضة في اللغتين الإنجليزية والعربية

إسماعيل مظهر - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة.

## مختار الصحاح

الشيخ محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى دائرة المعاجم - مكتبة لبنان - بيروت.

## المعجم العربى

مجمع اللغة العربية - القاهرة.

المعجم الكبير

مجمع اللغة العربية - القاهرة.

معجم البيولوجيا، في علوم الأحياء والزراعة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

معجم الجيولوجيا

مجمع اللغة العربية \_ القاهرة معجم المصطلحات الطبية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

## معجم المصطلحات العلمية

محمود عبد الرحمن البرعى - عبد العزيز محمود - هانى البرعى - حسن ريحان - مكتبة الأنجلو - القاهرة.

قاموس المصطلحات العلمية

دار أطلس للطباعة - القاهرة.

## قاموس شهاب العلمي

الأستاذ الدكتور / سعد شهاب - دار الكتاب الجامعي - القاهرة.

قاموس المصطلحات العلمية

مطبعة أطلس \_ ١٩٧٣

المعجم العلمي المصور

الدكتور / أحمد رياض نرك \_ ١٩٦٣

قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالاتفاق مع دائرة المعارف البريطانية قاموس علم الأحياء المصور: إنجليزى - عربى - إنجليزى

إعداد / أحمد شفيق الخطيب - عام ١٩٨٩ - مكتبة لبنان - بيروت.

## معجم مصطلحات علم الأحياء

نبات - حيوان - تصنيف - وراثة

كمال الدين الحناوى - عام ١٩٩٠ - المكتبة الأكاديمية - القاهرة. دليل مصطلحات العلوم البيولوجية

اتحاد البيولوجيين العرب - القاهرة - كلية العلوم - جامعة القاهرة. دليل مصطلحات علم الحيوان

د. عطا الله خلف الدويني - د. حلمي ميخائيل بشاي

عام ٢٠٠١ - دار المعارف - القاهرة.

#### معجم الحيوان

الفريق / أمين المعلوف - عام ١٩٠٨ - دار الرائد العربي - بيروت-لبنان.

المعجم المصور لأسماء النباتات: "Polyglottic"

أرمنياك ك. بديفيان (١٩٣٥) - مكتبة مدبولى (١٩٩٤) - القاهرة. تصنيف النياتات الزهربة

دكتور محمد أحمد حمودة - دار الخليل للطباعة - القاهرة.

معجم إنجليزي - عربي في العلوم الطبية والطبيعية

دكتور محمد شرف - عام ١٩٢٨ - وزارة المعارف العمومية -القاهرة.

معجم المصطلحات الطبية والعلمية الحديث

دكتور ميلاد بشاى - مطابع السجل العربي - القاهرة.

القاموس الطبى الوجيز: إنجليزى - عربى

دكتور محمد فوزى جاب الله - دار الكتاب الجامعي - القاهرة.

معجم ألفاظ علم بنيان جسم الإنسان والتشريح

باللغنين الإنجليزية والعربية: الدكتور شفيق عبد الملك - القاهرة.

موسوعة علم الإنسان

المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية

تأليف: شارلوت سيمور - سمث

ترجمة تحت إشراف: محمد الجوهرى - عام ١٩٩٨، المشروع القومى.

للترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة.

أصل الأنواع: تشارلس داروين

ترجمة مجدى محمود المليجي

عام ٢٠٠٣ - المشروع القومى للترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة. نشأة الإنسان والانتقاء الجنسى: تشارلس داروين

ترجمة مجدى محمود المليجي (ثلاثة مجلدات)

عام ٢٠٠٥ - المشروع القومي للترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة.

طرق وأسس علم تصنيف الحيوان

أرنست ماير - إ. جورتون لينسلى - روبرت ل. يوسنجر

ترجمة: د. يحيى محمود عزت - د. على على المرسى

مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة.

قاموس علم النفس: إنجليزى - عربى

الدكتور حامد عبد السلام زهران - عالم الكتب - القاهرة.

معجم علم النفس والتربية

مجمع اللغة العربية - عام ١٩٨٤ - القاهرة.

#### The New Century Dictionary of the English Language

Edited by H. G. Emery & K. G. Brewster, (Two Volumes),

D. Appleton - Century Company, New York - London.

## New Webster's Dictionary of the English Language

Consolidated Book Publishers, Chicago, New York.

#### A Dictionary of Modern English Usage

By H. W. Fowler - Oxford University Press.

## **Everyman's English Pronounciny Dictionary**

Daniel Jones - Everyman's Reference Library

## Thesaurus of English Words and Phrases

By Peter Mark Roget, 1873, Longman, Green, and Co., London.

## Cassel's New French Dictionary

Cassel & Company LTD, London.

## Cassel's Spanish - English, English - Spanish Dictionary

Cassel & Company LTD, London.

#### Harrap's Shorter French and English Dictionary

Edited by J. E. Mansion, George G. Harrap & Co. LTD,

London - Toronto - Wellington - Sydney.

## Illustrated Polyglottic Dictionary of Plant Names

By Armenag K. Bedevian. 1935

Madbouli Book-shop (Cairo).

#### Black's Medical Dictionary

By John D. Comrie

Adam & Charles Black, London.

#### Larousse, Dictionnaire encyclopedique

Librairie Larousse - Paris.

#### Chamber's Biographical Dictionary

Edited by David Patrick & Francis Hindes Groome, 1908

W. & R. Chambers, LTD., London & Edinburgh.

#### Larousse Encyclopedia of animal life

Forwarded by Robert Cushman, 2nd ed., 1968, American

Musium of Natural History.

Paul Hamlyn, (London, New York, Sydney, Toronto).

#### The Popular Natural History

By Rev. J. G. Wood, 1904

George Routledge & Sons, London.

#### Kingdom of the Beasts

By Julian Huxley, 1956, Thames and Hudson (London).

#### Purnell's Prehistoric Atlas

P. Arduint and G. Teruzzi, 1982, Purnell Books, Paulton, Bristol

## The Encyclopaedia Britannica

"A Dictionary of Arts, Sciences & General Literature", Ninth ed., MDCCCLXXV, 1895, Adam and Charles Black: Edinburgh.

#### Nelson's Encyclopaedia

Thomas Nelson & Sons, London, Edinburgh, Dublin, Lssds, Leipzig & New York.

#### Pear's Shiling Cyclopaedia

1898 - A. & F. Pears, LTD - London.

#### Newne's Pictorial Knowledge

Editor: R. H. Poole, George Newnes LTD - London.

#### The University Atlas

By Harold Fullard & H. C. Darby,

George Philip Printers, LTD, London.

# المؤلف فى سطور: السير فرانسيس داروين (١٨٤٨ - ١٩٢٥)

- \* ولد" فرانسيس داروين" في ١٦ أغسطس عام ١٨٤٨ بمنزل والده الكائن ببلدة "داون" بمقاطعة "كنت" بإنجلترا وكان الابن الذكر الثالث والطفل السابع لداروين و زوجته "إما".
- \* بدأ "فرانسيس" دراسة الرياضيات فى "كلية الثالوث" Trinity بجامعة "كيمبريدج" ثم غير مسار دراسته إلى العلوم الطبيعية و حصل على شهادته فى عام ١٨٧٠، وانطلق بعد ذلك لدراسة الطب فى كلية "سانت چورج" بلندن، وحصل على بكالوريوس الطب و الجراحة عام ١٨٧٥، لكنه لم يمارس مهنة الطب.
- \* اشترك "فرانسيس" مع والده في التجارب المتعلقة بحركة النباتات، وخاصة في مجال "الانحناء الضوئي" Phototropism واشترك معه في تدوين كتاب " القدرة على الحركة الموجودة في النباتات" The Power of Movement الذي نشر عام ١٨٨٠.
  - \* انتخب "فرانسيس" زميلا للجمعية الملكية في ٨ يونيو ١٨٨٢ ، وهو نفس العام الذي توفى فيه والده، ثم انكب على تدوين كتابه الحالى عن "حياة وخطابات تشارلس داروين "، الذي نشر في عام ١٨٨٧ .
    - \* تم الإنعام عليه بلقب فارس (سير) في عام ١٩١٣م.
    - \* توفى عام ١٩ سيتمبر عام ١٩٢٥ عن عمر ٧٧ عامًا.

## المترجم في سطور:

# الأستاذ الدكتور/ مجدى محمود المليجي

- أستاذ متفرغ بكلية الطب- جامعة عين شمس.
- تخرج في كلية الطب جامعة عين شمس في ١٩٦٢، وتم تعيينه معيدًا بها في ١٩٦٣، وتدرج في الوظائف بها إلى أن حصل على لقب أستاذ الطب الشرعي والسموم في عام ١٩٨٤.
- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة في الطب الشرعى والسموم
   بالجامعات المصرية.
- شهاداته وإنجازاته العلمية تبدأ من دبلوم طب صناعات (طب عين شمس)، دبلوم العلوم الطبية الفنية، في الطب الشرعي والكيمياء الطبية الشرعية (طب عين شمس)، دبلوم الأمراض الجلدية والتناسلية (طب القاهرة)، دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية (طب عين شمس)، عضوية كلية الأطباء الملكية (إدنبره).
- قام بالعمل والتدريس لمدة خمسة أعوام، في مجال الأمراض الجلدية, في كل من مستشفيات جامعات ليدز ومانشستر، من ١٩٦٧ إلى ١٩٧٢، وما زال يمارس هذا التخصيص في عيادته الخاصة بالقاهرة، منذ عودته من بعثته.
- شغل منصب الطبيب الشرعى لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاث سنوات من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٦، مع التدريس للهيئات القضائية والشرطية الموجودة هناك.

- قام بالتدريس لمادة الطب الشرعى, في أكاديمية الشرطة المصرية.
- قام بالتدريس لمادة الطب الشرعي, في معهد طب الطيران والفضاء بالقاهرة.

# \*\* الكتب التي قام المترجم بترجمتها إلى اللغة العربية:

- \* أصل الأنواع (نشأة الأنواع الحية)- "تشارلس داروين"- ١٨٤ صفحة المجلس الأعلى للثقافة (جمهورية مصر العربية)- عام ٢٠٠٣.
- أصل الإنسان والانتقاء الجنسي (٣ مجلدات) "تشارلس داروين" ١٧٤١ صفحة - المجلس الأعلى للثقافة (جمهورية مصر العربية) - عام ٢٠٠٥.
- التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوان "تشارلس داروين" ٧٢٦
   صفحة المجلس الأعلى للثقافة (جمهورية مصر العربية) عام ٢٠٠٥.
- \* قصة حياة تشارلس داروين- "فرانسيس داروين"- ٣٥٠ صفحة تمت ترجمته في عام ٢٠٠٦- لم ينشر بعد.
- \* رحلة السفينة البيجل (٣ مجلدات) "تشارلس داروين ١٢٠٨ صفحة تمت ترجمته في عام ٢٠٠٦ لم ينشر بعد.
- \* داروین والنطور للصغار "کریستان لوسون" ۱٤٦ صفحة نمت ترجمته في عام ۲۰۰۷ لم ینشر بعد.
- \* دليل المراهقين إلى الجلد اليافع- "راي سيموندس"- ١٢٨ صفحة دار إلياس العصرية للطباعة والنشر عام ٢٠٠٧.
- \* دليل المراهقين إلى النمو والنطور "چين فورد" ١٢٨ صفحة دار إلياس العصرية للطباعة والنشر عام ٢٠٠٧.

- \* من الميكروسكوب إلى أبحاث الخلايا الجذعية- "سالي مورجان"- ٦٥ صفحة - دار إلياس العصرية للطباعة والنشر - عام ٢٠٠٧.
- \* سلسلة الدورات الخاصة بالكرة الأرضية ٦ مجلدات (حياة النبات حياة الحيوان الماء الصخر الفصول الطعام) ٢٠٠ صفحة مكتبة ماك ميللان مصر عام ٢٠٠٧.
- \* سلسلة الكائنات الآلية والآليات ٦ مجلدات (كيف تعمل في العمل واللهو الصورة والخيال المعرضة للخطر الخاصة بالفضاء الطبية والعلمية) ٢٠٠٧ صفحة مكتبة ماك ميللان مصر عام ٢٠٠٧.
- \* سلسلة علماء يعملون- ٦ مجلدات (علماء: العلوم الطبية الشرعية- الأحيائيات البحرية- الطبقات الأرضية- الآثار- الفلكيون- الأرصاد الجوية)- ٢٠٠٧ صفحة مكتبة ماك ميللان مصر عام ٢٠٠٧.
- \* سلسلة الوظائف الخطيرة ٣ مجلدات (عمال الارتفاعات الشاهقة الغواصون رواد الفضاء) ١٠٠٠ صفحة ماك ميللان مصر عام ٢٠٠٧.
- \* سلسة الألعاب الرياضية ٢ مجلد (كرة القدم كرة السلة) ٦٦ صفحة ماك مبلان مصر عام ٢٠٠٧.

\* \* \*

التصحيح اللغوى: موسى عجلان

الإشراف الفنى: حسن كامل